

### الدكتور عناد غزوان

# اسمار في النقد و الترجمة

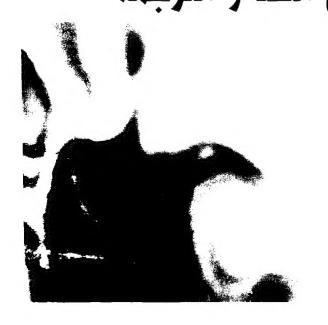



أسفار في النقد والترجمة



دار الشؤون الثقافية العامة حقوق الطبع محفوظة تعنون جميع المراسلات الى المدير العام العنوان: العراق ـ بغداد ـ اعظمية ص . ب . ٤٠٣٢ ـ فاكس ٤٤٤٤٨٦٠ ـ هاتف ٤٤٣٦٠٤٤ المريد الالكتروني dc;" @uruklink.net

## أسفار في النقد والترجمة

تأليف: أ.د.عناد غزوان

بغداد \_ الطبعة الأولى \_ ٢٠٠٥

ψ اسفار في النقد والترجمة

### تقديم الأستاذ الدكتور داود سلوم

يتألف كتاب المرحوم الأستاذ الدكتور عناد غزوان من ثلاثة محاور تضمنتها فصوله التسعة. أولها: محور الترجمة ولعل هذا المحور أهم المحاور الثلاثة لأنه يتعامل مع مشكلة ((النقل)) من لغة الى لغة. ولعل أول من عالج هذا الباب في كتبه الكاتب العراقي ((الجاحظ)) لأن المرحلة وهي مرحلة نقل تراثي عن الفكر اليونائي كانت تشبه هذه المرحلة التب بدأنا فيها بنقل التراث الغربي الى اللغة العربية.

وتكلم الجاحظ على محاور مختلفة عند الكلام على الترجمة وهي : اختصاص الناقد وقدرته في اللغة المترجم عنها ومعرفته بها وكذلك قدرته في اللغة التي ينقل عنها وكان الدكتور عناد رحمه الله قد دار حول الموضوع نفسه. وان قيمة هذا المحور تظهر جلية عند مراجعتنا لشاعر غربي كبير مثل شكسبير في ترجمات المترجمين المختلفة والدكتور عناد أهل لان يكتب في هذا المحور لأنه من الكتاب الذين عاشوا الترجمة في النقد الأدبي ونقل كتبا قيمة في نقد الرواية والقصة. وثاني هذه المحاور هو محور الدراسات في الأدب العربي الحديث والمعاصر الذي تناول فيه

أدب المقاومة ومقصورة الجواهري والعلاقة بين المستشرقين واللغة العربية ولعز من أهم الذين أهتموا بالأدب الحديث والقديم بروفسور آربري وغيره، وهذا المحور يقع تحت باب الدراسة والتقويم والتحليل ونقد النص الحديث ولعل ((أدب المقاومة)) أهم أركان هذا المحور وهو في الأغلب يتناول الشاعر العربي الحديث والمعاصر في الالتزام الأدبي وان جهدا كبيرا بذلمه الشاعر العربي في الدفاع عن حقوق أمته ووطنه. وان ((مقصورة الجواهري)) من القصائد التي تلونت فيها موضوعات الشاعر ومواقفه من الجواهري)) من القصائد التي تلونت فيها موضوعات الشاعر ومواقفه من قضايا عصرد فأصبحت علامة دالة أولاها المرحوم الدكتور عناد أهميسة خاصة في هذه الدراسة المهمة.

أما المحور الثالث فقد تناول ((قضايا تراثية)) وتناول فيه هوضدوعات مهمة جدا منها أهتمام الرواة العرب بالقصيدة وروايتها وحفظ نصوصها وهو موضوع يجب ان يتوجه إليه الدارسون نمعرفة الجهد السذي بذله هولاء الرواة في الحفاظ على الصيغة الدقيقة للنص المروي ومناقشة هولاء الرواة في الحفاظ على الصيغة الدقيقة للنص المروي ومناقشة اختلافهم في رواية البيت واستبدال كلمة بكلمة وفي تسلسل النص وعدد أبيات القصيدة كما نرى هذا في جهد أبي الفرج الاصفهاني مصنف هذه الروايات أو في جهد شراح المعلقات العربية مثل الزوزني والتبريزي وابن الانباري وغيرهم، وبذلك يكون الدكتور عناد غزوان من أوائل من نبهوا الى هذا الباب من البحث الأدبي ومن القضايا التي تناولها هذا المحور (موقف القرأن الكريم من الشعر العربي)) وهو يمثل موقف الاسلام والمشرع الإسلامي، وفي بحثه عن موقف القرآن عدن الدكتور عناد

غزوان مواقف بعض الخلفاء الاجتهادية الخاصة التي ضيقت على الشعراء حريتهم مثل عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وعبد الملك بن مروان وغيرهم امتدادا الى العصر العباسي.

وفي أخر هذه المقدمة أقول: إن المرحوم الأستاذ الدكتور عناد غيزوان ترك في المكتبة العربية آثارا أخرى في التأليف والترجمة تشهد كلها على براعته ناقدا وباحثا يتميز بأسلوب راق وديباجة ناصعة وفكر نير واصحالة في التحليل والتخريج تجعل كتبه كلها وهذا الأخير منها تراثا تعتز به المكتبة العربية وتجعل للدكتور عناد مكانا متميزا بين نقاد العراق والنقاد العرب. ومادام خاود الإنسان في جسده غير ممكن فقد جعله الدكتور عناد ممكنا في فكره وعطائه وبذلك يكون اسم الدكتور عناد غزوان قد أضيف ممكنا في فكره وعطائه وبذلك يكون اسم الدكتور عناد غزوان قد أضيف الى قائمة الخالدين في تراثنا العربي في النقد والتأليف والترجمة، وكم كان يسرني لو كتبت هذه المقدمة له وهو حي ولكن قضاء الله في البرية جار. فلك الخلود ولك الرحمة باأخي باأبا معتز.

أ.د. داود سلوم كاظم

## الفصيل الأول الترجمة والجمهور

٩ اسفار في النقد والترجمة

لا شك في ان أدب أية أمة من الأمم كالأدب العربي يتمركز طبيعيا في تُلاثَة أبعاد او أفاق معرفية هي : التجربة الأدبية نفسها ، ومؤلف ( او مبدع ) التجربة الادبية والحقبة الزمنية (تاريخ العمل الابداعي) . ومن هنا برزت في الدرس النقدي المعاصر ثلاثة مناهج تتحدث عبن التجربة الادبية انطلاقا من المنهج النصى والمنهج الابداعي او التحليلي \_ الفني والمنهج التاريخي للنص سواء اكان تعاقبيا ام أنيا ، بيد ان الحاجة المعرفية \_ الحضارية المعاصرة ، تتطلب مدخلا او منهجا اعمـق تحلـيلا للنص من غيره من المناهج دونما اهمال لها بالقدر الذي يسمح لها بالدخول في دائرة النص داخليا او دائرة النص خارجيا بحثا واستقراء وشرحا لافكار النص او دلالاته المختلفة التي تكون ذات اهمية وشان كبيرين في ميدان الوعى النقدى الذي تؤلف الترجمة بمعناها الفني والعلمي جانبا مهما من هذه الآفاق ، وعنصرا مهما من عناصر الثقافة بمعناها الاوربى ومعناها الحضارى فالكلاسيكية والرومانتيكية والواقعية والرمزيسة والاسلوبية ومناهج البنيوية المختلفة كالسيميائية ( او علم الاشمارات والعلامات ) والتفكيكية ( او التشريحية او الدلائلية ) ونظريـة الاستقبال والتلقى والتأويل وغيرها ، كلها ظواهر ثقافية لا تعنى ادبا بعينه بل

تتحدد تاريخيا لتشمل أداب الأمم جميعا يكون للترجمة فيها دور بارز واثر فاعل في التقارب بينها تحقيقا لعالمية الادب البشري ( وليس الادب العالمي ) ومن ثم تقليصا للفوارق الثقافية التي نلمس اليوم بعضا منها فيما يسمى بصراع الحضارات او صراع الثقافات ، والترجمة بوصفها نافذة علمية تطل على كل آداب العالم ، صارت ذات بعد ثقافي وحضاري ذي تماس مباشر بالجمهور ، جمهور المتلقين ولا سيما اولئك الذين لا يعرفون لغة النص المترجم معرفة توهلهم لتحديد مثل تلك الفروق والتعمق في فهم مستوياتها ودلالاتها . وللترجمة دور نشيط يجاوز الادب واجناسه المختلفة الى اثره في العلاقة القائمة بين الادب بوصفه نشاطا ابداعياوبين الانماط العقلية والمعرفية الاخرى فالانثروبولوجيا ( علم الانسان ) والفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع وغيرها بوصفها اركان الفكر الانساني . وفي ضوء ردم هذه الهود بين هذه الميادين المعرفية وربطها بظاهرة ثقافية واحدة ، برزت اهمية الترجمة بوصفها معيارا نقديا يحدد عمق هذه الثقافة او سذاجة تلك، فهناك ثقافة عميقة يحملها الكثيرون لانها غير معروفة وثقافة بسيطة ساذجة يعرفها الكثيرون من جهة. ويوصف الترجمة نشاطا علميا وفنيا يجعل تلك الظاهرة الثقافية معروفة لدى جمهور المثقفين عموما على وجه هذا الكوكب الذي صار كوكبا صغيرا جدا في ضوء التقدم التقني التكنولوجي" السريع في مجال الحاسوب والانترنيت والمعلوماتية السريعة التطور من جهة اخرى . وهنا تجدر الاشارة الى اثر الترجمة في مفهوم العولمة المعاصرة Globalization ومايتضمنه هذا المصطلح الجديد من ابعاد سياسية واقتصادية وفلسفية وثقافية ونفسية .

ان الثقافة التي لا تمتلك تراثا بالمعنى العلمي الدقيق للتراث لا تقوى عنى الدخول في صراع الثقافات المشابهة لها ، وللترجمة في هذا (الصراع نتقافي ) اهمية لا تخفي على المثقف المعاصر فضلا عن اهميتها في الادب نمقارن والنقد من حيث البحث عن الجذور التاريخيــة للثقافــة البشــرية وتبيان الصلات التاريخية التي تربط بينها عن طريق التأثير والتأثر وتداخل الاجناس الادبية ، ولا يتم ذلك الاعن طريق الترجمة المؤثرة في جمهورها ولا يخفى ما لهذه الترجمة من جوانب سلبية وخطرة في بعض الاحيان تجدر الاشارة الي الوقوف عندها وقفة متأنية وذلك من خلال ما يمكن ان نصطلح عليه بالنقد الترجمي او نقد الترجمة لتبيان المسؤولية الاجتماعية للمترجم وترجمته امام جمهور لا يعرف لغة النص المترجم وامام مترجم لا يفقه النص المترجم اذ يطلق العنان لنوازعه الشخصية التي لا تخلو من الحقد الدفين ضد هذه الثقافة او تلك ولا تخلو من التحريف والتزييف والتشويه ومن هنا تبرز اهمية النقد الترجمي الحضارية والثقافية والعلمية في أن واحد ، اذ ان هذا النمط الثقافي \_ الحضاري سلط الضوء الكثيف على كثير من النشاطات المعرفية باستثناء النصوص العلمية التطبيقية

المحضة التي لا تقبل مثل هذا التحريف والتزييف كالرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلوم الحياة وغيرها مثلا. ولكننا بوصفنا جمهورا مثقفا نقف بحذر شديد امام النصوص الانسانية كالأدب والتاريخ والفلسفة والعلوم الاجتماعية والفكرية والدينية ، اذ انها انماط معرفية قد يتسرب اليها التحريف والتشويه المقصودان او العفويان اذ تولد الازمة وتتذبذب المسؤولية الاجتماعية للمترجم والترجمة ناهيك عن آثارها السلبية التي قد تؤول الي خطر جسيم يهدد ثقافتنا القومية والانسانية على حد سواء.

#### 4-1

فالفكر الادبي المترجم على وجه الخصوص يواجه مسؤولية كبرى امام جمهور متقف او جمهور متحمس للثقافة الادبية فاعداد اسباب موهومة ومزعومة ومغلوطة يؤدي حتما الى نتائج موهومة ومزعومة ومغلوطة تجعل الثقافة الادبية العالمية على فوهة بركان تؤجج (الصراع الثقافي) ليصبح اخيرا (ازمة عالمية) فالترجمة اولاً والجمهور ثانياً يجب ان يكونا متلازمين في استقبال الاثر المترجم من حيث الامانة والدقة والانصاف العلمي الموضوعي.

لا شك في ان أية ثقافة في العالم هي كل وتكامل من تجارب شعوبها في عصور تاريخية متعاقبة ومترابطة وان هذا الكل الثقافي لا يخلو في بعض الاحيان من وهن يصيب جزءا منه، بيد ان المنطق المنصف للمترجم من

خلال استجابة الجمهور عليه الايغلب الجزء الواهي على الكل المكين والأصيل وهذه هي المسؤولية الاجتماعية التي تقع على عاتق المترجم ولا يكتشفها الا النقد الترجمي المقارن وبهذا الخصوص يقول الناقد الانكليزي المعروف (ماثيو آرنولد) ما معناه بإن على كل ناقد محاولة معرفة ادب عظيم اصيل واحد في الاقل فضلاً عن ادبه القومي ليكون ناقداً ادبيا موفقا وانسجاما مع هذه النظرة الواقعية التي يراها هذا الناقد بانه قانون النقد وأدابها وبلغة واداب امة اخرى ليقدم لجمهوره تجربة ناضجة تستحق وأدابها وبلغة والاب امة اخرى ليقدم لجمهوره تجربة ناضجة تستحق التقدير والثناء والا فان كثيرا من الترجمات التي تطالعنا بها دور النشر اليوم ليست بالمستوى العلمي المطلوب مقارنة بغيرها من الروائع القليلة التي يقدرها الجمهور.

قيل ان أي مثقف او الجمهور المثقف عليه ان يتواصل مع الادب الاجنبي الناضج بالنسبة له كأنه بداية او مستهل او عتبة لا بد من الوقوف عندها وقفة متأنية ولا يتم ذلك الا عن طريق الترجمة التي ستؤهل هذا المثقف او هذا الجمهور ليكون مثقفاً واقعيا حقيقيا وليقف على اصالة ادبه وفكره بالمقارنة من جهة اخرى .

والترجمة بالنسبة لهذا القول تتخطى هذه العقبة او العتبة لانها تمهد السبيل دائما الى اللقاء بين الادبين المختلفين لغة وحسا بانها نتاج انساني يهم الجميع ولا يتم ذلك الا عن طريق علاقة حميمة بين المترجم المسؤول والمثقف المسؤول او الجميع المسؤول بوصفهما ينتميان الى ثقافة انسانية

واحدة وكلما استثمرت اللغة للتعبير عن حقائق الخيال سواء كان ذلك في الشعر ام في النثر . فان العمل الادبي سيتجذر ويتأصل اكثر متانة وقوة في الاشياء غير المترجمة التي تحتاج إلى الترجمة الدقيقة والسليمة فعلا وهذا امر يهم الترجمة وجمهورها. فالالفاظ في أي نص ادبي وثقافي ذوات معان ودلالات لا يمكن تغييرها بسهولة وبساطة بل تحتاج السي تكامل عميق وادراك مقترن بها من خلال "لغتها " التي هي عليه التوصيل او الايصال وليست مجرد وسيلة للتفاهم البسيط العام . لان ترجمة الصور الشعرية والادبية هي من اصعب المهمات التي تواجه المترجم وعليه ان يجتهد كثيرا ليقدم تلك الصورة الى جمهوره ويتذوقها كما يتذوق جهد المنص الاصلي صور د الشعرية والادبية بالحماس نفسه وبالاستجابة نفسها " وهذه مهمة صعبة وتعد سمة رائعة من سمات الترجمة الناجحة في ضوء معيار النقد الترجمي .

واذا قيل في العمل او الأثر المترجم بإنه لا يعدو ان يكون استنساخا لصورة او لوحة زيتية ولكن باللون الاسود والأبيض ، فان المترجم هو المسؤول امام جمهوره ان يقدم هذه اللوحة الزيتية بألوانها الاصلبة المختلفة اي باصالتها وروحها الواقعية الى جمهوره وهي مهمة المترجم الناجح ، ولا ننسى الحقيقة القائلة بإنه مهما حاول المترجم ان يقدم قدرة الخيال وقوته في الصور الأدبية والشعرية سواء أكانت في القصيد، الغنانيام في المسرحية ام في الرواية ، فعليه ان يبسرز المقومات والعنادسر

الجمالية لتلك الصور في ترجمته آخذاً بالحسبان استجابة جمهوره وهو الفيصل في تقدير القيمة الفنية والجمالية لأثره المترجم.

#### 0\_1

ان ترجمة النص الادبي او القصصي الشعري او النثري يمكن ان تتم خطوة خطوة بالتعاقب معا من خلال ترجمة جيدة والا فان هذا النظام السردي او النمط القصصي سيفقد معناه في الترجمة غير الجيدة او الضعيفة. اما ترجمة الشعر سفتلك مسائلة معقدة ولا يمكن ان تحقق الاستجابة عند الجمهور بالقدر نفسه عند قارئ النص الاصلي. والمترجم الناجح في هذا الميدان هو الذي يسعى الى ان يشعر جمهوره بانه يقرأ شعرا عربيا مثلا ولكن بافكار واساليب شاعر او شعراء آخرين ...

ان اهم قانون في الترجمة هو الوضوح ولا شيء يمكن ان يكون نهائياً ، فاذا فقدت الترجمة عنصراً من عناصرها ( الوضوح والدقة والامانة )فقدت قيمتها بوصفها فنا ادبياً ومن ثم فقدت تحقيق الاستجابة عند الجمهور. فللترجمة حقوقها المشروعة للبقاء عنصرا مهما من عناصر اللقاء بين ثقافات العالم المعاصر ومنها تقافتنا العربية الحديثة والمعاصرة بكل ما تحمل من تراث ادبي وعلمي عميق الجذور وتاريخ غني بانسانيته وشموليته .

ان الترجمة الأمينة الواضحة التي يرغب فيها الجمهور هي تلك الترجمة التي تجمع بين الترجمة العمودية التي تستند الى التفسير النهني للغة النص المترجم التي تتغير بتغير الزمن ولا سيما دلالة الالفاظ واختلاف معانيها عبر ازمان او تواريخ مختلفة ، والترجمة الافقية التي تستند الى فهم الفرد للهجات المختلفة في لغة لهجات الطبقات الاجتماعية التي يتالف منها مجتمع اللغة تاريخيا (أنيا) او تعاقبيا .

ان قانون الترجمة يتطلب التعادلية والتكافؤ بين المترجم الدقيق في نصه المترجم وبين الجمهور الواعي في استجابة لذلك النص، وهي معادلة ذات علاقة حميمة بين الترجمة والجمهور لغة ووزنا ومضموناً لا سيما في ترجمة الأثار الفلسفية والدينية والفكرية والثقافية في أي مجتمع بشري او انساني، وهذه المعادلة بهذا المفهوم ترى ان الترجمة الفكرية والادبية هي عمل ابداعي خلاق ذو اصول لغوية دقيقة تفتح امام الادب القومي أفاقا معرفية جديدة وتزيد في ذخيرة التراث الفكري .

ان الترجمة في علاقاتها بالجمهور معنوناً بانواع الترجمة او المحاكاة القائمة على اقتباس النص الاصلي والتعرف به او الترجمة التفسيرية والترجمة التلخيصية، بل هي معينة بان تقدم لجمهورها ما يحقق له الاطلاع المعرفي الأمين على الثقافات الاجنبية والاطلاع الفني والجمالي

على الأداب الاجنبية ليتحصن حصانة ثقافية موثقة ضد الدعايات السياسية والفكرية والدينية المعاكسة التي قد تتسرب اليه عن طريق الترجمة على الرغم من وجود بعض افراد الجمهور ممن يتقن لغة النص المترجم وهم في الاغلب الاعم قلة، فالجمهور لا يطلب من المترجم ان يقدم له شيئا مشابها للنص الأصلي فحسب ، بل يطلب منه ان يكون هذا الشيء مقروءا ايضا ، وهذا يعني ان (الابداع) في النص المترجم يجب ان يقابل (الابداع) في النص الاصلي وتلك هي المسؤولية الاجتماعية والأدبية للمترجم أمام الجمهور .

# الفصل الثاني أدب المقاومة وحرية الأنسان

41

اسفار في النقد والترجمة

لاشك في أن شقاء الإنسان في هذا العالم المضطرب يعود الى إدراكه أن ذاته سجينة حبيسة وإن طاقاته الحيوية تتبدد عبثًا إذا هو لم يستطيع أن يبلورها في إطار فكرة واقعية نابعة من حقيقة وجوده عنصرا إنسانيا فعالا. والأدب بوصفه ظاهرة اجتماعية وإنسانية، هو الجانب الوجداني لهذه الفكرة وذلك الواقع، أي بعبارة أخرى إن الادب شخصية مسؤولة وواعيـة ويجب ان تبقى تلك المسؤولية واضحة وذلك الوعى ظاهرا في كل ماتقدمه لنا العملية الأدبية من تجارب، مهما اختلفت أشكالها وتباينت أهدافها وتفاوتت بيناتها، يجب ان تفوح منها "رائحة الانسان" عبقة تخلق من دمنا وخيالنا وفكرنا إحساسا وجدانيا متوهجا منطلقا من واقع تلك الحقيقة التسى نسميها "بالحياة الإنسانية" وقد صدق سقراط عندما قال: "إن الحياة التسى لاتخضع لاختبار لاتستحق أن يحياها الإنسان" والأديب الذي لايشعر بهده المسؤولية و "لايقوم بها إنما هو أديب كلمة لاأكثر ولاأقل". ونحن في واقعنا المعاصر هذا بأمس الحاجة إلى هذا الأديب المسكول والفنان الملتزم، فتورتنا الأدبية الحديثة وليدة هذا الأدب المشروع، ومن هنا تبرز النظرة الواقعية إلى أدب المقاومة العربية والعالمية على حد سواء فقد أكد مؤتمر الأدباء العرب السابع المنعقد في بغداد مابين ١٩-٢١ من شهر نيسان من

1979 الدعوة إلى "أدب عربي يواكب التحول الاجتماعي الذي تمر به الأمة العربية ويعين قواها المعنوية وتكون له الفاعلية الأصيلة في توعية الجماهير" إن أدب المقاومة بهذا المفهوم نموذج واقعي وصادق من نماذج الأدب النضالي.ويجب ألا يغرب عن البال بأن مفهوم "المقاومة" في الأدب يجب أن يهدف إلى تأكيد قيم الحرية وان يكشف من خلال روائعه وتجاربه عن حقيقتنا القومية من زاويتها الإنسانية(۱)

#### 1\_7

إذا كان استشهاد الجندي أو المقاتل أو المقاوم دفاعاً عن حرية وطنه فيجب أن يكون استشهاد الأدب دفاعاً عن حرية الفكر أيضا. وكلتا الشهادتين حق مشروع ورمز من أبرز رموز أدب المقاومة في السوطن العربي أو في العالم.

إن الأديب المقاوم شاعرا كان أم كاتبا هو فنان حقيقي لايزيف رؤيته أو يغتصبها عنوة أو يركبها تركيبا. لأنها رؤية نابعة من الواقع المحاصر.. الواقع المأساوي الذي هو مضمون أدب المقاومية في آداب الشمعوب الإنسانية، ومنها الشعب العربي.

إن أدب المقاومة هو الوجه الحقيقي لحرية الإنسان والعالم، والحرية هنا هي تحقيق النصر على المحتل أو المعتدى أو الاستعمار بوجوهه المختلفة

<sup>&</sup>quot; د. عناد غزوان، افاق في الادب والنقد، وزارة الثقافة والإعلام، بغداد ١٩٩٠. ص ١٥١-

زالمقنعة في بعض الأحيان، هي الحرية بمعناها الواقعي الصرف وليس بمعناها الرومانسي كما يتصور بعض دعاة الوهم والجدل الخيالي الذي يعجز عن إلقاء الضوء الكاشف على حرارة اللحظة المقاومة بعيدا عن خدس الشعري أو الانفعال الوطني والقومي العام. إنه الأدب الذي لايزيف نواقع ولايزور الفكر ولايخدع الضمير لأنه وليد الصراع والمحنة والانتماء الفكرى والعقائدي أو الآيديولوجي.

إن نظرة سريعة على أعلام الأدب والشعر والفكر في العالم وفي وطننا نعربي الكبير، تدفعنا إلى تقدير مواقع المقاومة في أدبهم المقاوم وفي ممارستهم الحقيقية لها، دفاعا عن الحرية ودفاعا عن أوطانهم من أمتسال صموئيل بيكيت، وجان بول سارتر وأراكون والشعراء الجزائريين والفلسطينين والعراقيين والسوريين والمصريين واليمانيين وغيرهم مسن أدباء العالم وشعرائه الذين صمدوا وقاوموا أولئك الذين لايتكلمون الإمسن فوهات مسدساتهم أو بنادقهم. فقد ناضل هؤلاء الأدباء وحملوا سلاح الكلمة أو سلاح المقاومة الفعلي في دفاعهم عن وطنهم ضد الفاشية والنازية والقهر والطغيان. إن زمن المقاومة بمفهومه الفلسفي هو زمن كفاح وسلاح في أن واحد لذلك امتد فضاؤه النضالي ليشمل الوطن والقومية والاسانية.

فالمقاومة وجه الإنسان الصريح في الدفاع عن حرية وطنه وتحريره من المحتلين بصرف النظر عن انتمائهم الجغرافي. فحرية المقاومة، إذا صح التعبير، هي صرخة عنيفة مسلحة ضد الحرب بأي شكل من الأشكال فكم

عرات الحرب وبوحشية ومزقت قيم الإنسان ولم تترك سر لا هكته. كما يقال، وأدب المقاومة قد مر بمحنتها، فصور وجهها القبيح. فيوسكو جاء من رومانيا هاربا من وجه النازية والإرهاب وبيكيت الصدرد المعتسزل الجهوم عرف الهرب والاختباء والمراوغة والجستابو فسى عقاسه يريد رأسه. وبرخت هرب إلى أمريكا وعاد هاربا من إمريكا ليجد أوربا أشبه ببغي عجوز تمزقت ثيابها وتساقطت اسنانها واحترق شعورها... وجينيسه داخل خارج من السجن. وكل شيء بات ماسخا ممجوجا، لاطعد نه ولاطاقة للنفس به. تلك حالة من القرف عرفتها انكلترا.. فأحدثت على بشرتها بشرة مسرح الغضب. أما فرنسا فكانت فيها ثورة، حقيقية (۱).

#### 4-1

المقاومة في الادب بشعره ونثره أو أذا شئنا بأجناسه كافحة مسن قصسة وقصيدة ورواية ومقالة تستند إلى الرفض والتمرد ضد كل مسامن شسأنه تشويه حرية الإنسان في هذا العالم ولاسيما ذلك التشويه السذي يمارسسه المحتلون والاستعماريون تحقيقا لمصالحهم الرافضة أصلا حرية الإنسسان والمؤمنة قصدا بتدمير الحس الوطني والشعور القومي والفكر الإنسساني . أو بعبارة أخرى بخنق الحركة والتطور بقيود الظلم والقسوة والدمار فاذا كان ديكارت قد قال مقولته المشهورة/أنا أفكر، إذن فأنا كانن أو موجود فان الاديب المقاوم يومن بقولته (أنا أقاوم إذن فأنا موجود أو أنا حسر" إذ

الشفيق مقار، دراسات في الأدب الأوربي المعاصر، بغداد، ١٩٨١، ١٩٨٠.

لايمكن الفصل في الادب المقاوم بين مستقبل الفكر ومستقبل الإنسان لأن المقاومته فلسفيا هي دفاع عن حق مغتصب وفكر متمرد وآنات ساخنة ومتوهجة بحرارة الإيمان بقضية التحرر، تحرر شعب من قيود احتلال جنبي بغيض. فالاديب المقاوم أو الفنان المقاوم الملتزم بقضية وطنه وأمته وفكرد وحريته لايتنازل عن حقه في التفكير الحر والدفاع عن هذا الحق. ان جدلية الحرب والسلم من منظور مقاوم تعني أن الأدب المقاوم يدافع عن حرب التحرير ليضمن السلم ومن هنا كانت المقاومة عملا إيجابيا يصدر من جهة ما، بقصد تعطيل او إحباط عمل آخر مضاد له صادر من جهة أخرى، ولتطبيق التعريف ينبغي أن توجد قضية فيها طرف مهاجم وطرف مقاوم وإعمال هجوم ومقاومة "").

وهنا تجدر الاشارة الى ماقاله الكاتب المسرحي الفرنسي (آرمن سالاكرو Armand Salacron وهو يتحدث عن الفكر في خدمة السلام متذكرا أيام النازية والمقاومة الفرنسية ضدها قائلا: "لن تمنعني ذكرى النازية مسن الاعتقاد بأنه توجد في خدمة السلام مؤلفات جيدة وأخرى سيئة. وعلينا بكل الوسائل تشجيع ميلاد هذه النتاجات التي تساعد الإنسان على قهر الحرب وبلوغ حريته"(۱).

<sup>&</sup>quot; د. عبد الرحمن الكيالي -الشعر الفلسطيني في نكبة فلسطين، الموسسة العربية للدرسات والنشر، بيروت. ط١. ١٩٧٥. ص٣٠٣

الفكر الفرنسى فى خدمة السلام مقال مقتطف من الجزء الخامس من مسرح أرمن سالاكرو. ترجمة د. زهير مجيد مغامس، قسم اللغة الفرنسية، كلية اللغات، جامعة بغداد. (بحث غير منشور). ص ٩

تلك هي نظرة الاديب المقاوم الفرنسي أو الاديب غرسى منترم الدي يرى ان قهر الحرب وقهر الاحتلال هما نصر لبوغ نحرية و نتصار للسلام وتلتقي هذه الفكرة المقاومة بفكرة أدب المقاومة في نوض نعربي ولاسيما في الشعر الفلسطيني المقاوم بصرف النظر عن اجيته نشعرية المختلفة وأشكاله الفنية المتباينة بين الاتباعية أو الكلاسيكية وبين نزعة التجددية الحديثة، إنه قصيدة عربية مقاومة واحدة نشأة وغاية مد مت تسجل بصمتها الفائقة والمؤثرة في مقاومة الاحتلال والتصدي نه. إن قصيدة المقاومة... تسجل حضورها الفاعل في التركيز على ثوابت المقاومة التي ترسخت خلال سنوات طويلة لتكون ذات ملامح بارزة وقوية قادرة على الوقوف والوصول بما تملك من الوان وخطوط وبصمات متميزة. وهذا الوقوف والوصول بما تملك من الوان وخطوط وبصمات متميزة. وهذا ما جعل الشعر الفلسطيني المقاوم شعرا كبيراً في كل محاوره، متماسكا في

وقل مثل ذلك عن أدب الثورة الجزائرية وحتى الفرنسي اللغمة فمي أرض الاحتلال تخلى في الساعات المصميرية عمن نظريمات البسرج عاجيمة، والوجودية، والانطباعية، والرمزية وكل مصطلحاته وتياراته الفنية لينمزل الى خنادق الالتزام، وليقاتل في سبيل الاسان"(١)

<sup>(°)</sup> ص ۲ ۳ - ۲ ۲، الشعر الفلسطيني المقاوم في جيله الثاني، طلعت سقيرق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق. ۱۹۹۳. ص ۲ - ۲۲

<sup>(</sup>۱) ص ۱۱-۲، الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، د. نور سلمان، دار العلم للملايين، بيروت، ط۱، ۱۹۸۱. ص ۱۱-۱۱

وقد امتزجت في القصيدة العربية الجزائرية المقاومة عناصر كثيرة قد تمثل مراحل تطوره ابتداء بمرحلة الجهاد والحث عليه في إطار ومحاربة الدخلاء فمرحلة الشكوى والتفجع والاحتجاج فمرحلة تأكيد الذات بالتحدي الصريح(٧)

حتى انتهت القصيدة الجزائرية صامدة وتتحدى الاحتلال وتدعو بإخلاص وأمانة الى مقاومته بالسلاح وتوكيد الذات الوطنية حيرة مستقلة ضد المحتلين العتاة إنها قصيدة تعبر عن حرية الإنسان في أرضه وفي أحشاء وطنه ورحم أمته متراسا يصد به الغايات الاستعمارية البشعة ولايغيب عن البال إن هذه القصيدة الثائرة قد سجلت منذ الثلاثينات من القرن العتسرين خط الرفض والتحدي الذي آل إلى مقاومية ثورية فجسرت في السروح الجزائري والعربي طاقات إبداعية فضلا عن سجلها الوطني المقاوم علما أن معيار نجاح هذا اللون من الأدب "هو الصدق الفني والصدق الدواقعي للتجربة، أي مقدار سلامة الأدوات ومتانتها، وواقعية التجربية ورحابتها وعمقها" (^).

وبذلك فإن هذه القصيدة قد رفضت ماسمي بالوطنية الشفهية في مرحلة لم يعد فيها الكلام كافيا وحدد يقول مالك حداد:

<sup>(</sup>۲) نفسه ص۱۸۱–۱۸۲.

<sup>(^)</sup> مفهوم ادب المعركة، غانب طعمه فرمان مجلة الاداب، ع١١، تشرين الثاني، ١٩٦٨، ص٣- ح وينظر: شعر الانتفاضة في البعدين الفكري والفني، فائز العراقي، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ١٩٩٨، ص٧-٨

كنا من الذين يتكلمون عن الوطن من غير صيغ صدئة في صدئة الثرثارة كنا من الذين يتكلمون عن الجزائر

ومن غير أن نسكب نحيبنا على الورق النشاف النهم (٩)

وصار إيمانها الجديد في حب جزائرها هو تحريره بالاستشهاد أو السجن.. وبذلك ارتفعت صرخة مقاومتها عنيفة شاركتها حناجر عربية مخلصة مؤمنة بهذه الحقيقة. التي أوجدتها فكرة المقاومة واقعا وفلسفة تسعى لتحرير الوطن من براثن المحتلين الغزاة، فصارت الغربة والتمزيق والانتماء إلى الارض والوطن والتمسك بالدين والعروبة والتغني بالماضي وبالعربية وبمشاركة المرأة الجزائرية المناضلة والإشادة بدورها الفاعل في التحرير والنقمة على المظالم توكيد الشعر سلاحا نضاليا من أبرز سامات هذه القصيدة المقاومة فنا شعريا وتجربة نضالية واقعية (۱۰).

ولعل في شعر الانتفاضة الفلسطينية الذي هو في الواقع امتداد واستمرار لشعر المقاومة الفلسطيني والعربي مايمكن عده شكلا بارزا من اشكال الوعي الاجتماعي ذي الدور الفاعل في تعبئة الشعوب وتحريضها وتثويرها وقد سعى هذا الشكل الواعي إلى صياغة الوجدان الشعبي العام وبلورة الوعي الثوري والحضاري لدى الجماهير (۱۱)

<sup>&</sup>lt;sup>(۱)</sup> الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، ص٢٩٦.

<sup>(&#</sup>x27;') ينظر: الادب الجزائري في رحاب الرفض والتحرير، ص ٣٣٥-٨٠٨.

١١) شخصيات من ادب المقاومة، سامي خشبة، دار الاداب، بيروت، ١٩٧٠، ص ٥-٠٠.

فضلا عما يوحي به من وظيفة، جمالية تعمق الإحساس بالفن الشعري التوري حيث تتحقق الاستجابة له والتمتع بقراءته أو سماعه مصدرا من مصادر الفن الواقعى المبدع.

ويعلل بعض الباحثين المعاصرين مفهوم أدب المقاومة مقترنا بالبطولة المادية والمعنوية دون أدنى ريب، بأنه كل أدب ننتجه يهدف إلى تأكيد قيم الحرية العقلية والاجتماعية والسياسية وإلى إعادة الكشف عين حقيقتنا القومية من زاويتها الأنسانية هو ادب للمقاومية. سينطالب شخصياتنا (المقاومة) بأن تكون منطقية فنيا، بقدر ماتكون مجسدة للحقيقة ولكن لابد أن تنبع منطقيتها من انسانيتها وأن يكون تجسيدها للحقيقة بهدف تجاوز الواقع واكتشاف آفاقه لابهدف تجميده في أسر لحظة ذاتية أو ساكنة ولابهدف الخضوع له "١٠".

وبذلك فإن ادب المقاومة هو وجه ساطع من وجوه حرية الاسان، هذه الحرية التي نعشقها واقعا ونفتتن بها حسا فنيا ونضحي من أجلها توكيداً لذاتنا الوطنية والقومية وتجسيدا لانتمائنا الإنساني الذي يعانق شعوب الأرض جميعها بعفوية هي عفوية الحرية بكل ماتعني من دلالات اجتماعية وفكرية وسياسية في عالم يضج بالصراع والحركة ينبغي ان نعرف مكاننا فيه من خلال مانؤمن به من قيم وتراث وحضارة وفكر انعكست كلها في أدبنا المقاوم الذي يشكل الجانب الاكثر إشراقا في كفاح الشعب ولاسيما الشعب المغلوب على أمرد (١٠٠).

الله عسان كنفاني، أدب المقاومة في فلسطين المحتلة، ١٩٤٨ - ١٩٦٦، منشورات دار الاداب، بيروت، د.ت.س ص د.

<sup>&</sup>quot; المختارات من الأدب الأفريقي، ترجمة وتقديم د. علي شلش، سلسلة كتب شهرية، دار الشوون الثقافية، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ط١. ١٩٨٦. ص٩-١٠.

ومن امثلة هذا الأدب مايزخر به الشعب الأفريقي بين شعوب فريفيا جنوب الصحراء في كفاحها المستمر ضد الاحتلال الأجنبي الذي حاول إجراء عملية أستنصال للعناصر القومية في الكيان الأفريقي طول حقبة سيطرة الاستعمارية ولكنها كانت تترك آثارا فادحة في الانسان الافريقي المثقف بصفة خاصة إذ سرعان ماأكتشف أن تذويبه أو دمجه في الكيان افرنسسي أو البرتغالي لم يقصد به إلا القضاء على قوميته ووطنيته وصار الوعي الأسود يبدأ كما يقول شاعر الجنوب/ لويس نكوسسي/- بالصدمة التي يواجهها المرء إذ يكتشف أنه ليس أسود فحسب وإنما هو أيضا ليس أبيض "(۱۰).

وكان مضمون أدب المقاومة الأفريقية (جنوب الصحراء) هو التعبير عن تورته على السيطرة البيضاء ومحاولة الانعتاق الحرر من هذا الأسر السياسي والنفسي والاجتماعي حيث اضطربت فيه القيم ووندت فيه الحرية الفردية في خضم صراع غير متوازن ومضطرب في بنية غير مستقرة حيث السيطرة الاستعمارية والثقافية الأوربية والثقافية الأفريقية، بآدابها الشعبية الموروثة. لدرجة صارت فيها "السيطرة الاستعمارية ورواسبها مؤثرا مهما من مؤثرات الخلق الأدبي. وإن المقاومة جزء من رسالة الشاعر كما هي جزء من رسالة الأدبيب بوجه عام (١٠٠).

<sup>(</sup>۱۱) نفسه ص۱۳.

<sup>(</sup>۱۵) نفسه، ص ۲۵، ۲۵.

ن عملية التذويب أو الدمج وتعدد الأجناس والتفرقة العنصرية. تعب سين بسرز المحسوافز إو البواعست وراء أدب المقاومسة الأفريقيسة اجتسب حديد نصحراء)وقد عانت هذه الشعوب معاناة شاقة وعسيرة وهي تسبعي السي تحقيق ذاتها الوطنية وتجسيد هويتها القومية والتمائها الاسساني فاتهسام الاستعمار للزنوج بانهم لاثقافة لهم قد أدى منطقيا إلى تمجيد حماسي، لالظاهرات الثقافية القومية بل للظاهرات الثقافية الخاصة بالقارة كلها كما ادى إلى اسباغ طابع عرقى على هذه الظاهرات الثقافيسة وهكذا تحركست النَّقافة الوطنية في ظل السيطرة الاستعمارية، في دانرة بعث روانع الماضي وتمجيدها من ناحية، ومواكبة النضال الوطني وتذكيته قولا وعملاً. (١١٠ ومن هنا ندرك دخول الثقافة إلى المعركة سلاحا للوعى بالمأساة والدعوة الى تصفيتها". بل ليس من الغريب أيضا ان ترتبط الثقافة بالكفاح الوطني الذي ساد معظم اقطاره القارة فيما بين الحربين وفي أعقاب الحرب الثانية بصفة خاصة... فقد ارتبط مفهوم النضال عند معظم الزعماء -أن لم يكن جميعهم - من المثقفين الذي ارتبط مفهوم النضال للديهم بمسلاح الثقافية والكلمة ارتباط اللحم بالدم في الجسم الحي "(١٧)

ومن هنا نفهم ادب المقاومة الأفريقية الذي شارك فيه المتقفول في فانتضال ضد السيطرة قولا وفعلا واليك في سبيل المثال ماقاله (جاكينتو) شاعر/ أنكولا في احدى قصائده:

النا تفسه، ص٧٤.

<sup>&#</sup>x27;' نفسه ص٩٤.

ليس ثمة مطر في تلك الضيعة الكبيرة، وأنما هو عرق جبيني النه يروي المحاصيل واحمرار الكرز، ليست سوى قطرة دمي وقد تحولت السي عصارة (۱۸۰).

لقد اسهم هذا الأدب الثوري على لسان أدبانه وشعرانه وفنانيه إلى التخطيط لتحرير الوطن وتطويره وحراسة حريته والمساهمة الايجابية في بعث الثورة في النفوس انطلاقا من حقيقة مؤداها أن الابداع عملية تأتي تلقائية بعد الوعى والتسلح الوطني والثقافي. وهذا ماعبر عنه (سيكوتوريه) بحق في خطبة القاها في مؤتمر روما.

أنه لايكفي ان نكتب أغنية ثورية، بل انه من الضروري لكي نسهم في ثورة أفريقيا أن نبعث هذه الثورة، وأن نسهم مع الشعب في خلقها، وحيننذ سنرى كيف تأتى هذه الأغاني تلقانيا (١٩٠٠)

لاشك في أن ادب المقاومة في تصويره لحرية الالسان ذو وجه إنساني حين يتعرض شعب مافي وطنه إلى احتلال أجنبي بصرف النظر عن الفروق العرقية والدينية والثقافية نظرا لأن غاية هذا الأدب وهمي التحمر مسن الاحتلال تتجاوز مثل هذه الفروق حين تصير الكلمة سلاحا مقاوما وحمين يصير المثقف شاعرا كان ام غير شاعر داعية لهذه الكلمة ونذكر في سبيل المثال لاالحصر الشاعر الفرنسي (اراكون) فمي (عيون المزا او الحمد والحرب) وهو من شعراء العصر كما يقال وفي طليعة المفكرين الأحمد الراحون

<sup>&</sup>lt;sup>۱۱۱</sup> نفینه، ص۲۰.

<sup>(</sup>عبون الزاداق الحب والحرب، اراكون، ترجمة بدر شاكر السياب، مطبعة الفرات، بغداد، د.ت. المقدمة.

وقد اشتهر قبل الحرب الاخيرة كشاعر سريالي كبير، وواحد من دعاة نمذهب الوجودي البارزين. وماكادت الجيوش النازية تجتاح باريس حتى هب أراكون من عزلته وجرد قلمه للدفاع عن الحرية التي كان يعبدها. ولم يكتب بالشعر وحدد بل انضم إلى حركة المقاومة السرية في فرنسا وكان ممن اشتركوا في معركة (دنكرك) الشهيرة".

تَالَف قصيدة (ليلة في دنكرك) من اربعة مقاطع تنتمي إلى مضمون مقاوم واحد هو الدفاع عن وطن الشاعر فرنسا.. فهو حيث يقول في مقطعها الأول:

فرنسا أمام أقدامنا

كأنها بساط عتيق

انكمش لطول ماداسته خطانا

التى لاينقطع سراها

خطانا نحن المشردين

المعرسين تحت جنح الظلام

بلا مأو ي".

يرسم من خلال هذا التشبيه صورة شعرية مأساوية للخطاب امتزج فيها القلق والحلم والواقع والخوف رجال يقاتلون.. مشردون، معرسون تحت جنح الليل بلا مأوى.. لماذا؟ كل هذا؟ أليس الوطن أغلى شيء في حياة إنسانه وأن الحرية أروع صورة من صورد. ويتحدث الشاعر بأسى وحزن عن جثث القتلى التي يعبث بها اليم وتتقاذفها الريح كأعشاب بحر واهية. والسفن هنا وهناك غرقى

تعوم وقد أصبح عاليها أسفلها".

أشباح.. جثث.. حيوانات.. روانح نتنة.. لحوم الخيط الميتة.. وقلوب بانسة مجهدة.. قنوب الرجال المشردين بلا سكن ولامأوى.. يتحسر هذا الشاعر المقاوم حسرة ألم وحزن عميق بسؤال استنكارى

واحسرتاد!

متى سيرددون

صيحات الحب مرة أخرى..؟

وتتكرر الحسرة ويصاحبها السؤال الغامض بلاجواب

سأصرخ عاليا. عاليا

حتى ليهوي السائرون في نومهم

من أعالى السقوف المحترقة

إلى دروب المدينة المشتعلة.

سأصرخ بحبى..

ويبقى يصرخ ويصرخ معبرا من خلال صراخه عن ألمه.. عن شوقه إلى الحرية، وتحرير وطنه.. وينتهي به المطاف بعد هذه المعاناة والمأساة والحسرة الى:

"إن الربيع وأريجه،

لايحلان بهذه الارض الجرداء

هنا يرقد أذار

وهو يحتضر..

على الرمل الذي

يجرفه اللج الأجاج.

اما أدب المقاوم العربي والسيما الشعر فأنه يؤلف أكبر ديبوان شبعر متميز بين دواوين أشعار الشعوب والأمم الأخرى.. فقد مر الوطن العربي الكبير بمآسي ومعاناة وحروب احتلال كثيرة جعلته رمزا كبيرا من رمبوز حركات التحرير في العالم ومن أبرز عشاق الحرية ودعاتها.. فمن فلسطين الى الجزائر ودمشق وبغداد والقاهرة وجنوب لبنان وصنعاء وعدن والخرطوم وثورة المختار في ليبيا شواهد حية تنطق بجلال ادب المقاومة العربية تجربة واقعية وصورة فنية يعتز بها هذا الشعب المكافح والأملة العربية العربية العربية والفكرية والإنسانية.

## الفصل الثالث قراءة في مقصورة الجواهري

49

اسفار في النقد والترجمة

## قراءة ((في مقصورة الجواهري))..

#### 1-1

النص الشعري او القصيدة ، تركيب فني من كلمات والفاظ منتقاة ومختارة توحي بها لغة النص او لغة الشاعر الشعرية ، وهي لغة دون ادنى ريب ، ذات اصول نحوية وصرفية ودلالات معجمية وصور بلاغية وجمالية لاسيما مع شاعر كبير وكبير جدا ومبدع اصيل هو الجواهري شاعر العصر وشاعر العربية في القرن العشرين وهو كما قال فيه المرحوم الرصافى :

اقول لرب الشعر مهدي الجواهري

الى كم تناغي بالقوافي السواحر

فترسلها غرا هواتف بالعلا

يميل اليها سمعه كل شاعـــر

ولغة الجواهري في اغراض شعره الكثيرة تدل على خزين تراثبي غزيسر وعلى نظرة عصرية جرينة بعيدة عما يسمى في بعض الدراسات "النقديبة" المعاصرة (بالارتجال الفني).

فالقصيدة الجواهرية لاتولد بسهولة او في لحظة الهام عابرة ، بل هي وليدة معاناة تمتزج بفكر الشاعر ودمه وشعوره اذ تخلق في نفس متلقيها

متعة فكرية وووجدانية وحماسية في أن واحد ، فهي قصيدة مقروءة ومسموعة من لدن الجماهير والمختصين .

انها قصيدة تكشف عن ذات مبدعها و عن ابداعها بعد لأي او جهد وهذه سمة القصيدة الرانعة في معانى نقد الشعر .

ان شاعريتها تنطلق من ذاتها ، من تجربتها الشعورية الصادقة لا لأنها مهارة فنية حسب . بل لأنها الطاقة الفنية التي هي رديف الابداع .

لذافالمقصورة الجواهرية الرائعة هي عمل فني نضيج يمتلك شاعرية عالية سواء في ادائها /لغتها الشعرية ام في دلالاتها /صورها الشعرية ام في الربط المحكم بين الالفاظ الداخلية في علائق مع بعضها بعض / الترابط المنطقى والتماسك الفنى .

وهذه المقصورة الرائعة تمتاز بتجسيد سلطة مبدعها . فالجواهري في مقصورته هو (الانا) المتكلم و (الانت) المخاطب ، اي هو الوظيفة الابداعية للشخصية . فالمقصورة ومبدعها هما جوهر القراءة النقدية الجديدة وقد قيل ": ان القراءة المنهجية هي التي تصغي الى ما يقوله النص في كليته دون اي اقحامات فيه واسقاطات عليه او انتزاعات منه . والاصغاء هنا اتقان لفك الرموز الجمالية و/ او الدلالية للنص واعادة تركيبها للقبض على الخفى و الكامن الذي لا يكفى عن الإيماء اليه دون التصريح به ".

فالمقصورة بوصفها نصا ثابتا تسمح باكثر من قرائة نظرا لاندان نسص ناضج ابداعبا ولانها نشاط لغوي فني صرف دونما اعتبار لاي عام من العوامل التي توجد خارجه . اما النص المغلق – او اذا شننا العول القصيدة

القلقة - فانه الايسمح الا بقراءة واحدة ، نظرا الأن مناخه الفل مدد الفار عدد الفار عدد الفار عدد الماريجة وتحليله .

### ٢\_١

ديوانه.

المقصورة من مختارات قصائد الشاعر . وقد نظمها – كما ورد ذلك في مقدمتها – في اواسط علم ١٩٤٧ ونشر قطعا منها في امهات الصحف العراقية . وفي العدد ١٩١٠ في ١١ آب ١٩٤٨ من جريدة (الراي العام) نشر نصها المثبت في الديوان (ج٣) [ جمعه وحققه واشرف على طبعه : د ابراهيم السامراني و د. مهدي المخزومي و د . على جواد الطاهر . ورشيد بكتاش وطبعته وزارة الاعلام ، بغداد ، في علم ١٩٧٤] . تتالف هذه " المقصورة" الرائعة من (٢٣٨) ثمانية وثلاثين ومنتسي بيت وهي في الاصل مشتملة على ما يقارب اربع منة بيت من الشعر – كما جاء ذلك في تقديم المقصورة لجامعي شعره ومحققيه والمشرفين عسى طبع

تقع المقصورة في سبعة عشر مقطعا (١٧) يمثل كل مقطع سها – مع اختلاف عدد ابياته جذوة شعرية وتجربة شعورية ودلالة وطنبة وفكرية وسياسية واجتماعية ونفسية . وهي وان تعددت مقاطعها قصيدة واحدة في بعديها : السياسي الوطني والنفسي – الوجداني .

وتعد "مقصورة فريدة من نوعها اذا سا قورنت بمقصورة الشعر الشعر العربي التي سبقتها كمقصورة ابن دريد (المتوفى سنة ٣٢١ ه) وهي من

اجود شعرد واحسنه وبها اشتهر وهي طويلة بلغت في اجود شروحها (٢٣١) واحدا وثلاثين ومئتي بيت وقد زيدت على الاصل ابيات ليست منها وبلغت لشرح الخطيب التبريزي (٢٥٣) ثلاثة وخمسين ومنتي بيت ومطلعها في اغلب شروحها:

اما تری رأسی حاکی لونه

طرة صبح تحت اذيال الدجى

وقيل ان مطلعها هو:

يا ظبية اشبه شيء بالمها ترعى الخزامى بين اشجار النقى

ومقصورة المتنبي (م. ٢٥٤ ه):

الا كل ماشية الخيزلي فدا كل ماشية الهيدبي

وقد بلغت (٣٦) ستة وثلاثين بيتا . وللشريف الرضي (المتوفى ٢٠١ه)

مقصورتان مطلع الاولى وقد بلغت (٥٦) ستة وخمسين بيتا:

رضينا الظبى من عتاق الظما

و ضرب الطلى من وصال الطلى

ومطلع الثانية وقد بلغت (٣٦) سنة وثلاثين بيتاً:

كربلا ، ما زلت كربا وبلا مانقيْ عندك آل المصطفى

4-1

تبدأ مقصورة الجواهري:

برغم الاباء ورغم العلى ورغم انوف كرام الملا

٤٤

ورغم القلوب التي تستفيض عطفا تحوطك حوط الحمي.

كحوار داخلى او ما يسمى (بالمولونوج) او (التجريد الفني) اذ تتحدث (انا) الجواهري بكل صراحة وواقعية عن مدى الصراع النفسي الذي تعاني منه هذه (الانا) الجرينة وهي ترى البائسين من ابناء الشعب يعانون من ماساة وجودهم امام حكام جائرين فتتفجر هذه (الانا) صرخة وشعلة وقددة من الاحساس والحماس والتمرد فتسخر بلغة فنية عالية بالحاكمية ومن يسير بركابهم من الخانعين:

واذ انت ترعاك عين الزمان

ويهفو لجرسك سمع الدنـــــى

وتلتف حولك شتي النفوس

تجيش بشتى ضروب الاسكى

وتعرب عنها بما لاتبين

كانك من كل نفس حشــــا

ويتحول هذا التجريد الفني (انت) الى صورة شعرية تفوح منها رائحة الامل والرجاء من اجل البانسين بطباق بلاغي بارع قل نظيره في الشعر العربي الاصيل

فانت مع الصبح شدو الرعاة

وحلم العذارى اذا الليل دجا

... الحت بشعرك للبائسين

براجي الخطوب ، بريق المنسى

انه معادل موضوعي لتمرد الشاعر على واقع سياسي واجتماعي جانر حتى يرى (اناه) شخصيته المتمردة بصلابتها وعنفوانها ويقظتها ، في بعض شخوص التاريخ العربي القديم من امثال علقمة الفحل والشنقري والمتنبي رموزا من رموز التمرد الاجتماعي هو تمرد الجواهري وشموخه واعتزازه بنبراته الحرة الملتزمة بحق الشعب العراقي في الحياة و الوجود والمومنة بنقاء ضميره وهو يتحدى الطغاة والعتاة .

فالجواهري بمقصورته هذيعيش في اعماق الحدث السياسي والاجتماعي، يتفاعل معه خارجيا و داخليا . انه "بطل " وليس شاعر "القول ، انه "بطل " الحدث او الاحداث بمثالية المطلقة ووعيه السّعري الاصيل . فقد كان الشعر السياسي في الادب العربي في عصوره القديمة : الاسلامي والاموي والعباسي ذا وعي سياسي ولاسيما في "هاشميات" الكميت الاسدي و "زبيريات عبيد الله بن قيس الرقيات - الذي كان شاعر يكتب بالسكين كما قيل - و هي قصائد ارتفعت عن المدح الاعتيادي او الهجاء او الفخر او الرثاء السياسي وحتى الغزل السياسي او الكيدي .

ثم اخذ الشعر السياسي يتحول الى نمط جديد في القصيدة العربية الحديثة في العراق وهو الشعر الوطني الذي حارب الاستعمار بكل اتجاهاته واشكاله وكان هذا الشعر قلما يخلو من دلالات الاستقلال الوطني والحرية وبعض الفلسفات الحديثة التي اهتمت بصراع الطبقات الاجتماعية وبنية المجتمع الاقتصادية وقد عاصر الجواهري ظروف تصاعد المد الوطني في العراق ابتداء بثورة العشرين وحتى نهاية عمره في اخريات القرن الماضي

وبذلك كان تفكير د السياسي في شعره السياسي وفي هذه المقصورة الرانعة قد نضج متاثرا بما حوله من تطور فكرى - وطنى في العراق ظهر واضحا في ادانه الفني و هو يرسم صورة شعرية بارعة معبرا بها عن مأسبي الشعب العراقي وهمومه ونظام حكمه الذي عاني منه كثيرا مكافحا ومناضلا عن حق هذا الشعب العريق تاريخيا وفكرا وحضارة ونضالا ، ساعيا الهي استقراره في حياة حرة بعيدة عن الإضطهاد والظلم والقمع . تؤلف هذه المقصورة مع غيرها من قصائد كثيرة في ديوانه الكبير مضمون شعره السياسي الذي توقع قيام نظام وطني ديمقراطي حريحقق للشعب العراقيي المظنوم ما يطمح اليه من حياة حرة كريمة في ظل العدالة والكرامة بلغة شعرية قد تمرس الجواهري باختيار مفرداتها والعناية بها "فلها في ذهنه وروحه مكان خاص وسحر خاص يقف منه موقف الانفعال والاعجاب، فهو يعرف الكلمة وتعرفه وينطلق وينطق بها فتعرف به وتصير من مواده " وقد اشار الى هذه الحقيقة الشعرية الفنية في احد اقواله ": ... ان هذه الكلمة تصبح كالدم المطابق منقولا الى الدم . وكلقاح الشجرة محمولا السي شجرة اخرى . " وتستمر المقصورة متحدثة بسخرية عن حد الظلم والطغيان وتاصل جذوره في المجتمع العراقسي مقارنسة بشهفاء صدور العراقيين ( لو ان حرا كريما شفى ) معززا ذلك بقوله المعبر حقا عن هذا الموقف الوطني الشريف:

الم تر اني حرب الطغاة سلم لكل ضعيف الذما (الذماء بقية الروح)

... بماذا يخوفني الارذلون

و مم تخاف صلال الفـــــلا ؟ السلب عنها نعيم الهجير ،

ونفح الرمال ، وبذخ العسرا ؟

بلى ان عندي خوف الشجاع

وطيش الحليم وموت السردى

اذا شنت انضجت نضج الشواء

جلودا تعصت فما تشتسوى

وابقيت من ميسمى في الجباه

وشما كوشم بنات الهسوى

وينفعل الجواهري وينفعل بحرارة وحماس عميقين في وجدانه الملتهب الذي صار كل العراقيين المعذبين وهو منهم فيهمس الى نفسه قائلا:

اقول لنفسي - اذا ضمها واترابها محفل يزدهسي

تسامى فانك خير النفوس

اذا قيس كل علم ما انطـــوى واحسن ما فيك ان "الضمير"

يصيح من القلب اني هنـــــا

... تسامى فان جناحيك لا

شهدت بانك مذخورة

لأبعد ما في المدى من مدى

وانك سوف تردي العصور

بما تتركين بها من صدى

وتستمر هذه المقصورة الجواهرية الرانعة تعبر بواقع مغمس بانفعال صاف وروح وقادة تعتبق الملايين وتعانق الانسانية عن ماساة الشعب العراقي في اربعينيات القرن العشرين وكانه يعيش احداث اليوم فعلا وتجربة فيسخر باصنام البغي والواقع الاجتماعي والسياسي المعبش ايامنذ وما فيه من نطاق ومحاباة ودجل وخوف حتى ان برلماني ذاك الزمان:

اذا رفع اليد للحاكمين بدت "نعم "وهي في زي " لا"

ما اروع قدرة الحدس والتوقع عندك ايها الجواهري الكبير . فانت ترى ان الكفاح واحتمال الخطوب وفر بالخلود وهتاف الجموع سمات عصر لا يعرف الجمود ، عصر بلا حدود زمانية او مكانية اذا ما تكررت فيه مثل هذه الظواهر . فانت ترى ان " الزعامة لا تصطفى بغير السجون ولا تشترى .

وتصرح باعلى صوتك:

ولم ادر كيف يكون الزعيم

اذا لم یکن لاصقا بالثری

اي ان الفقر والجوع والمعاناة والاحساس الاليم بها هو الذي يخلق روح الزعامة وليس الترف والكبرياء والغرور . ويتحدث الجواهري بعد ذلك عن

واقع الاديب العراقي او الادباء العراقيين عن جدهم بالفراغ بزوايا المقاهي التي صارت لهم منتدى في ضوء باسهم وحرمانهم وعذاباتهم التي يحاولون الهرب منها الى عالم الكلمة الحرة التي تعبر عن راحتهم النفسية وربما تحقق لهم بعض آمالهم وامنياتهم التي صارت ضربا من الوهم . بيد ان الجواهري لا ينسى بحسه وحدسه المتحذرين في ذاته وفكره ووجدانه ان هذا الوهم سيؤول الى حقيقة ناصعة تسعر الجميع وتفرح الملايين :

فلا تبخلوا ان تزوروا ابا

ولا تبخلوا ان تمدوا يدا

لتحضن منه خيالا ســرى

وطيفا اتاكم يهينكم

بان قد وقیتم زمانا مضـــى

ولا تنكروا ان " عشا" به

تلوح لكم قسمات الهنسسا

كطهر " الطفولة " اجواؤه

وافياؤه كرفيف الضحي

ضربنا لنجمع اعواده

لكم في حميم زمان جســــا

ستدرون اي مطاوي البلاء

نزلنا اليها ، واي الهووى

واي الخصوم، مددنا له

باى الاكف باي القنـــــا

ضربناه بالفكر حتى التوى

وبالقلب حتى هفا بالسروى

وينهي الجواهري مقصورته بغنائيته الشفافة واصفا العراق ومسلما عليه وعلى هضابه وشطيه وجرفه والمنحنى وعلى نخله ذي السعفات الطوال على سيد الشجر المقتنى ولصيف دجلة بصورة شعرية لا مثيل لها أذ يتوازن التكافؤ والتعادل الفنيان بين الحقيقة والمجاز . فدجلة كصاحب الثار يتدفق ماؤها الغزير الفوار كحمى صاحب الثار الذي يغلي غضبا : ودجلة اذ فار آذيها

وتمشي رخاء عليها الصبا

... سلام على قمر فوقها

تدغدغ اضواؤه صدرها

وتمسح طياتها والثنيي

وينتقل الى مشهد مثير وفريد من نوعه في رسم صورة للضفادع التي يسمع نقيقها وهو قريب منها وهي صورة قد لا غير لها مثيلا في الشعر العربي في كل عهوده صياغة وديباجة وحسا شعريا رائعا:

سلام على جاعلات النقيق،

على الشاطئين ، بريد الهـوى

لعنتن من صبية لاتشيخ

ومن شيخة دهرها تصطـــبى وتغفو صورته بعد ان يحل الليل فلا يسمع الاحماما: سبجا الليل الاحماما اجد

هديلا وترجيع كلب عـــوى ... وديكا يؤذن في جمعهم

بان قد مضى الليل الا انــــى

وتنتهي المقصورة بما يشبه (الوداع) بلغة تجسد اسلوبه الذي " اقتضاه النظر الدائب والجهد المحض ومعاناة المظالم والاسفار " وهو اسلوب امتاز بشرف الكلمة وفخر المفردة ورصانة القافية وواقعية التعبير وغنانيته وهي امور مهدت السبيل الى تميزه بمهارة شعرية فائقة صيرته واحدا من اشهر فحول الشعر العربي لسعة ادراكه وحدة ذكائه:

سلام على بلد صنته

04

## على كبدينا ، ولذع النـــوى

وكل يغد الى طية

## لنا عند غايتها ملتقــــــــــى

ذلكم هو الجواهري الشاعر الكبير الذي قيل و يقال فيه " انه شغل الناس في كثير من بلاد العرب واثر في المادة الشعرية في كثير ممن عاصره او جاء بعده ولكن اين هذا من ذاك ؟ " .

## مصادر البحث

- ابن خالویه وجهوده في اللغة مع تحقیق كتاب شرح مقصورة ابن درید / در است و وحقبق / د . محمود جاسم محمد الدرویش / دار الشؤون الثقافیة / وزارة الثقافة و الاعلام / بغداد / ۱۹۹۰ .
- Y 1 الجواهري / دراسة ووثائق / د. محمد حسين الاعرجي / دار المدى / دمشق

ط۱ - ۲۰۰۲ .

بيروت ١٣٨٠ هـ ١٩٦١ م.

7 - ديوان ابي الطيب المتنبي / بشرح ابي البكاء العكبري / المسمى بالتبيان في شرح الديوان / ضبطه وصححه ووضع فهارسه مصطفى السقا ، ابراهيم الايباري ، عبد الحفيظ شلبي / ج 1 / 47 / القاهرة / 190 . 1 - ديوان الجواهري / ج 1 / جمعه وحققه واشرف على طبعه . 1 . ابراهيم السامرائي ، و 1 - مهدي المخزومي ، 1 - على جواد الطاهر . رشيد بكتاش / مطبعة الاديب البغدادية / وزارة الاعلام / بغداد / 190 .

٥ - ديوان الشريف الرضى / المجلد الاول / دار صادر / دار بيروت /

آ- شرح مقصورة ابن دريد للخطيب التبريزي / ط۱ / منشورات المكتب الاسلامي للطباعة والنشر / دمشق / تاريب خ المقدمة ( ۱ شبعبان ۱۳۸۰ ه ) .

 $\wedge$  - كتاب القوافي / لابي الحسن سعيد بن مسعدة الاخفش المتوفى سنة  $\wedge$  110 ه / عني بتحقيقه د . عزة حسن / مطبعة وزارة الثقافة / دمشق  $\wedge$  1990 م .

9 - محمد مهدي الجواهري / دراسات نقدية / اعدها فريق من الكتاب العراقيين / اشرف على اصدارها هادي العلوي / بغداد / ١٩٦٩ .

# الفصل الرابع اللفة العربية والاستشراق البريطاني

∨ 0 النقد والترجمة

إن الاتر بوصفه مصطلحا أدبيا ، دخل في الدراسات اللغوية والأدبية المقارنة الحديثة ولاسيما النقدية منها ، في ضوء التطور الحضاري المعاصر الذي اسهمت في نشأته ونموه وحركته حضارات إنسانية مختلفة ، كان ثلاثر والتأثير فيها دور فعال في عملية الابداع والخلق الفني في غيور الجاهات لغوية واشكال فنية واجناس ادبية وسيمت الفكر الأدبي الاساني المعاصر بميسم الحركة والجدة والأصالة تعبيرا وصورة وواقعا حتى صار من البديهيات المعروفة القول : ... ان كل نهضة في تساريخ الإسانية كانت تستضيء بما خلفته النهضات السابقة عليها، وتحاكيها في بادئ الامر ، حتى اذا اكتملت شخصيتها وتوفرت أصالتها، أضافت الجديد المتطور الى القديم الموروث وهذا ما يحدث في مراحل التطور الانساني (المنظم الحضرات العربية الاسلامية بلغتها وفكرها الشيمولي الإنساني وادبها العربي المتمثل بشعرها العريق بجذوره التأريخية اصالة ونضحا ونثرها الفني دي الشخصية المكتملة ببنانها الفني في خطبها ورسائلها ونشرها الفني ذي الشخصية المكتملة ببنانها الفني في خطبها ورسائلها

1.

رهنة الادب العربي الى اوربا محمد مفيد الشقرباشي ، دار المعارف ، مصر ، ١٩٦٨ ، ص

ومقاماتها وقصصها فضلا عن القرآن الكريم باعجازه وسموه وأدب الحديث الشريف بلغته وفصاحته ومجازاته وبيانه . تعد واحدة من الهم الحضارات الانسانية التي مهدت السبيل الى احياء نهضات معرفية وفكرية ولغوية وادبية في انحاء مختلفة من العالم عن طريق لغتها وأدبها وفكرها ، ولذلك حين جعل العرب شعرهم ديوانهم ، كانوا قد نظروا الى الشعر نظرة حضارية لله فكرية متقدمة جداً في زمنها فنياً وفلسفيا لله نظرا لان الشعر عندهم للغوي للغوي للغوي للعربي بكل سماته وخصائصه ، إنه الفكر والثقافة والحضارة بكل ما تحمل هذه الالفاط من دلالات وجدانية وغنائية وتعليمية وسلوك اجتماعي ونفسي وروح حضاري ومن هنا كان للشعر العربي بوصفه فنا نغويا اثر في ثقافات ادبية مختلفة.

#### \_1\_

أطلت الثقافة العربية بآدابها وفنونها وعلومها على أوربا مند القرن الثاني عشر عن طريق الاندلس في مدينة طليطلة وعن طريق صعلية وجنوب ايطاليا حيث تنامت عملية الاخصاب كما يقال: "بين الفكر العربي البالغ في كمال تطوره وبين العقل الاوربي، وهو بسبيل يقظه وتلمس طريقه في البداية " (۱) وعن هذين الطريقين وصل المانيا شرقا الى باقى

<sup>(</sup>۱) دور العرب في تكوين الفكر الاوربي ، د. عبد الرحمن بدوي ، منشورات دار الادب ، بيروت ، ط۱ ، دار المعارف ، ط۱ ، دار المعارف بمصر ، ۱۹۳۵ ، ص ۲۹ ، ط .

انحاء فرنسا شمالا ومن هناك عبر المانش الى انكلترا . وهيساً في تلك الجزيرة اسباب اننهضة التي اسفرت بعد مدة وجيزة من الزمن عن تسألق نجم ( تشوسر ) و ارسانه اساس الازدهار الادبى في بلاده " (").

ان الالكنيز المهتمين بالثقافة العربية او الذين تثقفوا بها عن هذين السبيلين. ترجموا الكثير عن الثقافة العربية وصنفوا النفيس فيها ، وكانت كل مصنفاتهم واثارهم المترجمة باللغة اللاتينية وقتنذ وهي أثار ثقافية وحضارية تحمل القرون الوسطى دينا مزدوجا للعرب والمستشرقين فالعرب نقلوا الكثير من التراث الاساني وحافظوا على الكثير وكملوه وابدعوا فيه وصنفوا فيه ، والمستشرقون نقلوه وشرحود فقضوا على جهالة القرون الوسطى واقاموا النهضة الاوربية الحديثة على اسس متينة من الرقي والنطور والتكامل بسرعة وأتاحوا الفرصة لخلفاتهم فطلبوا العربية للديثة للاستيا وراء التراث الاساني الاول الذي صهرت معظمه في بوتقتها للسعيا وراء التراث الاساني الاول الذي صهرت معظمه في بوتقتها في فينوا بتدريسها وتحقيق مخطوطاتها وترجمتها والتصنيف فيها

شهدت القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر حركة ازدهار الاستشراق في انكلترا بعد انشاء كرسيين للغة العربية وآدابها في جامعة أكسفورد (التي تاسست عام ١١٦٧) اذ انشأ كبير الاساقفة (لود-Laud) كرسيا للعربية فيها عام ١٣٦١ وجامعة كيمبردج (التي تاسست عام ١٦٣٣) حيث استحدث السيرتوماس آدمز كرسيا للعربية فيها عام ١٦٣٣

رحلة الادب العربي التي أوربا ، ص ٢١ .

\_ وانشىء كرسى ثالث في جامعة لندن (التي تاسست عام ١٨٢٨) وتحول الى قسم في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ( ٨ . ٥ . ٨ ) عام ١٩١٦ . وفي جامعة درم ( التي تاسست عام ١٨٣٨ ) حيث تم تاسيس مدرسة الدراسات الشرقبة فيها School of Oriental Studies وقبل مثلل ذلك عن الجامعات الاسكتلندية والويلزية ، فضلا عن تاسيس الجمعيات الأسبوية واصدار مجلاتها ومنها الجمعية الملكية الأسبوية التي تاسست في لندن عام ١٨٢٣ وقد جمعت بين اعضائها اعلام المستشرقين في العالم وكونت منهم قسما خاصا بالعربية والزيارات التي قام بها كثير من المستشرقين الى الوطن العربي والشرق عامة وقيام جامعة اكسفورد بتأسيس مطبعة عربية نشرت كثيرا من المخطوطات العربية والدراسات الاستشراقية باللغة الاتكليزية وما زالت ترفد الثقافة الانكليزية الحديثة بابحاثها ودراساتها في ميادين الثقافة العربية والاسلامية المختلفة . وكان للمكتبات الرسمية و الجامعية والخاصة دورها الفعال في احياء الحركة الاستشراقية وتنشيطها في اوربا وقد بلغ اعجاب بعض المستشرقين الانكليز باللغة العربية وكلفهم بها الى التغلغل في صميمها من امتال ( أدوارد هنري بالمر ــ H. Palmer ــ (۱۸۸۰ – ۱۸۸۳) الذي استطاع ان يكتب بها وينظم في سهولة ويسر كأحد ابنائها، حتى انه كان يضيق احيانا بلغته الانكليزية فيكتب بها \_ أى العربية \_ الى من يعرفها من اصحابه نثرا ونظما ، فلما قتل رثاه الشعراء بخمس عشرة لغة بينها العربية ... ومن ابرز أثاره قواعد اللغة العربية على الطريقة التسي درج عليها النحويون العرب بالانكليزية والطبعة المنقحة ــ لنــدن ١٨٨١ ، وترجمــة معاني القرآن الكريم (اكسفورد ١٨٨٠) ومن شعره : ليت شعرى هل كفى ما قد جرى

مذ جری ما قد کفی من مقلتی

قد يرى أعظم حزن أعظمي

وفنى جسمى جأشا اصغرى... (1)

بعد ان ازدهرت حركة الاستشراق البريطاني ، تبوأت العربية مكانسة سامية في هذه الحركة العلمية — الجامعية حيث مهدت السسبيل الى ظهور مستشرقين بريطانيين عدوا من اعلام المفكرين والمثقفين في عصرهم نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر (أدوارد لين — Ed. Lanc ) — ( ۱۸۰ منهم على سبيل المثال لا الحصر (أدوارد لين — ١٨٠٠) وهو معجم عربي — ١٨٧٠) صاحب المعجم المعروف (مد القاموس) وهو معجم عربي انكليزي على النسق الأوربي في ثمانية أجزاء وسأحاول تحليله فيما بعد مثالا رانعا للاهتمام باللغة العربية ومحاولة تقديمها الى القراء والمثقفين الاتكليز من مستشرقين وغير مستشرقين بطريقة علمية ومنهج سديدين و (وليم رايست — ١٨٣٠ ١١ ، ١٨٣٠ ) السذي نشسر كتساب الملاحن لابن دريد (ليدن سنة ١٨٠٥) وكتاب الكامل للمبرد لأول مرة في العالم في ثلاثة اجزاء مع حواش وفهارس وافية (كيمبردج سنة ١٨٦٤) وصنف بالاتكليزية كتابا في النحو العربي — سأحلله ايضا — يعد في طليعة كتب النحو التي تقبل عليها البلاد المتكلمة باللغسة الاتكليزيسة ( ١٥٥١ –

المستشرقون ، ج٢ ، ص ٤٣٠ ، ٤٦١ ، ٤٦٤ ، ٤٦٤ . .

المعلقات المعلقات المعروفين في دراسة العربية واتقانها فقد اعتنى بشعرها المجاهلي عناية خاصة ، فذاع صيته ورفع لوزء الدراسات فقد اعتنى بشعرها الجاهلي عناية خاصة ، فذاع صيته ورفع لوزء الدراسات الشرقية ولا سيما العربية في وطنة لخمسين عاما ، ومن آشار د شرح الشرقية ولا سيما العربية في وطنة لخمسين عاما ، ومن آشار د شرح المعلقات للتبريزي ( ١٨٨١ – ١٨٨٤ ) وترجم فن الشعر العربي القديم ( المجاهلي ) ( المدن ١٨٨٥ ) ، ونشر ديوان عبيد بن الأبرص الأسدي و عامر بن الطفيل متنا وترجمة ( ١٩١٣ ) وشعر عمرو بن قمينه (كيمردج وفهارس في ثلاثة اجزاء ( بيروت ١٩٠٨ ) فضلا عن ابحاثه ودراساته وفهارس في ثلاثة اجزاء ( بيروت ١٩٠٨ ) فضلا عن ابحاثه ودراساته للمفضليات ونشرتها في بغداد عام ١٩٧٤ ) و ( م.وليم بكتول ١٨٠٨ ) الذي قضى ثلاث سنوات في ترجمة معاني القرآن الكريم بعد ان اعلن اسلمه في (١٩٣٣ صفحة ) ، ( ١٩٣٠ – العلمي العلمي .

و (د. س مركليسوت D. S. Margoliouth ) السذي نشر رسانل المعري متنا وترجمة ونشر معجم الأدباء لياقوت وقد نسسخه وحققه وقدم له بالانكليزية وذيله بفهارس الاعلام والكتب فوقع في سبعة أجزاء (ليدن ۱۹۰۷ – ۱۹۲۲) و (رينولد نيكلسون ۱۹۲۷ – ۱۹۲۸ کالذي الف تاريخ العرب الأدبي، ونشر ترجمان الاشواق

لابن عربي ولباب الالباب واللزوميات للمعرى (كيمبردج سنة ١٩٢١) و (السير هاملتون كب ۱۸۹۰ Sir Hamilton (iibb ) و هو شميخ المستشرقين الانكليز كما وصف بذلك وقد ألف ونشر وحقق الكثير من اندراسات العربية والاسلامية وهو يكتب العربية وآدابها ويروى نصوصها في محاضراته واحاديثه عن ظهر قلب. وله المدخل الى تاريخ الأدب العربي (لندن ۱۹۲۱، واکسیفورد ۱۹۳۱، واکسیفورد ۱۹۲۳). و آ. ج. أربري A. J. Arberry ( بروف بترجمته للمعلقبات السبع ( لندن ١٩٥٧ ) وترجمة معانى القرآن الكريم بعنوان القرآن مفسرا او مترجما The Koran Interpreted وتعد من روائع ترجمات معاني القرآن . ويرى ( أربري ) في مقدمته (٥) لهذه الترجمة ان البلاغة السامية والبيان العالى للعربية والقرآن الكريم جعلته يتبوأ مكانة رفيعة جدا بين اعظم الروائع الادبية في تاريخ الانسان ولعل من اروع خصائصه انسه السيمفونية التي لا تقلد ولا تضاهي كما وصفه بذلك ا Pickthall يستعرض (أربرى) نرجمات معانى القرآن الكريم بحسب تسلسلها التاريخي الحافسل والعريق منوها بان أول ترجمة له كانت باللغة اللاتينية حوالي سنة ١١٤٥ واقدم نص مترجم له ظهر باللغة الانكليزية في سنة ١٦٥٧ ولعل اهم الترجمات ذات التقدير العالى والرفيع في الانكليزية هي ترجمة Sale سنة ١٧٥٤ و Rodwell سنة ١٨٦١ و Palmer سنة ١٨٨٠ و

القرآن المفسر/ المترجم / أربري/ باللغة الإنكليزية / The Konam Interprecel ، مطبعة جامعة اكسفورد ، ۱۹۸۸ ، ص ۱۹۸۸ .

سنة ١٩٣٠ و ١٩٣١ و Richard Bell سنة ١٩٣٦ ـ سنة ١٩٥٩ ومن ثم ترجمه سنة ١٩٥٥ واعيد طبع هذه الترجمة ست مرات واخرها سنة ١٩٨٨. وتعد هذه الترجمة التي حاول المستشرق آربري ان يرتفع ببلاغتها وفصاحتها الى عربية القرآن الكريم ذات الاعجاز والبيان اللين لا نظير لهما في عربيتنا ، ناهيك عن اللغات الاجنبية الاخرى من الترجمات الأمينة فقد سماها بالقرآن المترجم أو المفسر مؤمنا بان القرآن الكريم لا يترجم ومن اجل اظهار هذه الترجمة سليمة فقد اعتمد المترجم على آراء المفسرين الاعلام لفهم النص القرآني الكريم بوصفه مثلا أعلى من الروائع الادبية معتقدا ان هذه الترجمة التفسيرية هي صدى فقير لاصل عظيم ورائع . قد تعلم وتربح والى حد ما قد تلهم اولئك الذين سيقرؤونها(١٠).

ومن المستشرقين المعاصرين (جون آ. هيوود J. A. Haywood كتب في النحو العربي والمعجم العربي وسأحلل هذين العملين العلميين لبيان موقف الاستشراق البريطاني من اللغة العربية.

#### 

يكاد يجمع المستشرقون البريطانيون الذين اهتموا بدراسة اللغة العربية وآدابها وتحدثوا عن اصلها وتاريخها وتطويرها على انها احدث اللغات

<sup>(</sup>۱) الادب انعربي (بالغة الانكليزية) ، هاملتون كـب ، ط۲ ، منقحـة ، اكسـفورد ، مطبعـة كلاريندن ، ۱۹۶۳ ، ص ۳۱ ، ۱۱، ۱۱ ، ورينولد نيكون ، تـاريخ الادب العربـي (۱۰ باللغة الانكليزية) د. صفاء خلوصي ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ۱۳۸۹ مــ ۱۳۸۸ هــ.

السامية في معنى معين ، فالمعترف به بصورة عامة انها اقرب من غيرها الى اللغة الاصلية (أي اللغة السامية الأم) التي اشتقت منها جميعا على نحو ما نجد العرب انفسهم بسبب موقعهم الجغرافي والاتساق الرتيب لحياة الصحراء فقد بقوا محتفظين في بعض النواحي بالمظهر السامي بشكل اكثر نقاء وأظهروه بصورة أوضح من أي شعب من شعوب هذه الأسرة ويمكن القول: ان قصائد العصر الجاهلي او (عصر ما قبل الاسلام) وهي القصائد الفخمة الرائعة على نحو ما يقال عن الالياذة والأوديسة انها اعمال ذات الفخمة الرائعة على نحو ما يقال عن الالياذة والأوديسة انها اعمال ذات ممارسة الفن الشعري وقت طويل ... ان هذا الادب هوس نتاج حضارة وبعد الفتوح الاسلامية اصبحت اللغة العربية اللغة المقدسة للعالم الاسلامي باسره وشن اللغويون العرب المسلمون حربا لا هوادة فيها على العربية غير الفصيحة وكان عن طريق جهودهم بالدرجة الأولى ان انتصرت اللغية الفصحى (او الكلاسيكية على حد تعبيرهم) على الاخطار التي تعرضت المها.

فالعربية تتمتع بنظام سليم ومتقن هو نظام التقاليب في الفاظها ولاسيما ذات الجذر التلاثي وهو الغالب. هذا النظام المحكم الذي لا يقبل الاستثناءات بمعنى انه بعيد عن الشواذ هو نظام منطقي على وفق معايير المنطق اللغوي والنحوي في اللغات الاخرى ، ان مثل هذا النظام الذي يجعل الكلمة الواحدة ذات الجذر الثلاثي مثلا تتحول منطقيا الى مجموعة من الالفاظ أي الى ثروة لفظية مع الاحتفاظ بدلالاتها المعنوية المختلفة هو نظام نابع مسن

واقع هذه اللغة .. ان لغة الشعراء العرب الأوائل مع استثناءات ضئيلة لغة موحدة كليا في مفرداتها وقل مثل ذلك في اصواتها وفي نقائها النحوي والاعرابي فقد استعمل الشعراء لغة فصيحة قياسية (او معيارية) تعتمد على اللهجات المعروفة آنئذ ولكنها تمتاز عليها بنقاء الفاظها واشتقاقها أو تصريفها او تصاريفها وشيوع نحوها وأعرابها .. ان اللغة العربية العالية او الفصحي وقتئذ بقيت الوسيط الوحيد لكل النتاجات الادبيـة فـي عصـر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين فالعصر الاموى معم ميسل السي وضوح مفرداتها والفاظها حتى غدت اللغة المشتركة او السائدة Koine في العصر الذهبي والعصور التي تلته .. ان دراسة العربية لمن يرغب في تعلمها من الغربيين مغامرة الا اذا استطاع الاحاطة بعمق بآلياتها الداخلية inner mechanisms التي تنظم وتحدد العلائق فيما بينها في صرفها ولله وها واعرابها ولاسيما خطها (او رسمها) الجميل الذي يمتاز بانواعه وامثلته الفنية الرائعة وكم م ادبى ، يقف القرآن الكريم بنفسه رائعة وفريدة مسن نوعها في الأدب العربي لا نظير له من قبل ومن بعد ، رائعة لا تضاهي في الادب العربي وقد وحد العرب بقبائلهم المختلفة ووحد المسلمين ، ليس عن طريق مضامينه حسب بل عن طريق اسلوبه (٧) بهذا المفهوم نظرا

<sup>()</sup> مراجع الكتب التي حلك او وضعت في هذا البحث:

١٠. معجم نيه / مد القاموس / ادوارد ليه ، باللغة الاتكليزية ، والعربية ، مطبعة لبنان ،
 سنة ١٩٦٨ .

٢. نحو اللغة العربية ، رايت ( باللغة الانكليزية ) ، الطبعة الثالثة ، مطبعة جامعة كيمردج ، سنة ١٩٦٧ .

الاستشراق البريطاني العلمي والموضوعي الى اللغة العربية بوصفها لغة حضارية متطورة، ولكي نقف على هذا الجانب العلمي \_ الموضوعي سأحلل اربعة اعمال استشراقية مهمة درست اللغة العربية بصرف النظر عن عصرها الادبي دراسة نحوية واخرى معجمية تبين مدى الاهتمام بهذه اللغة.

۱. مد القاموس: An Arabic – English Lexicon ، تأليف ادورد ونسيم لين Edward W. Lane ،

أ). وهو معجم عربي ــ انكليزي معتمد في مادته العلمية على أفضل المصادر العربية واوثقها واشملها متضمناً مجموعة كبيرة مـن الألفاظ العربية ودلالاتها ومعانيها ولا سيما تلك التي لم يتعرض لها (القاموس) مع شروح وأمثلة وشواهد نحوية ولغوية وتعليقات نقدية من الشعر والنثر يقع المعجم في كتابين: يشمل الأول: الألفاظ العربية الفصيحة او الكلاسيكية القياسية ومعانيها ودلالاتها ومشتقاتها واساليب استعمالها

المعروفة بين المتقفين العرب ويقع هذا القسم في ثمانية مجلدات ، ويشمل الثاني : الالفاظ والاوابد اللغوية النادرة في الاستعمال وغير الشائعة بسين العرب وقد حالت وفاة المؤلف عام ١٨٧٦ دون اكماله فلم يصدر قط .

٣. النحو العربي الجديد للغة الكتابة / هيوود / باللغة الانكليزية ، لندن ، سنة ١٩٦٢ .

المعجم العربي ( باللغة الاتكليزية ) ، جون .أ. هيوود ، لندن ، بريل ، ط۱ ، سنة
 ۱۹۶۱ .

ب). اول طبعة له صدرت عن دار ( وليم ونوكيت ) Williams and في أدنبرة عام ١٨٦٣ .

كتب (لين) مقدمة هذا المعجم في ديسمبر / كانون الاول من عام ١٩٦٨ ثم صدرت احدث طبعة له عن مكتبة لبنان في بيروت سنة ١٩٦٨ وهي المعتمدة في بحثنا قال فيه الدكتور ح. ب. بادجر Badger تان هذا العمل الرائع في شموله وغناه في بحثه العميق ودقته وفي بساطة ترتيبه ليفوق الى حد بعيد أي معجم كان ، في أية نغة في العالم

ج). يبدأ الكتاب الأول / المعجم بمقدمة المولف او استهلال المعجم بنغست ورحة بكانون الأول سنة ٢٦٨ : يتحدث فيها عن اللغة العربية الفصحى او العربية الادبية لعصر ما قبل الاسلام فد توحدت بساثير مناقشا ان بعض اللهجات العربية الفصيحة قبل الاسلام قد توحدت بساثير عوامل مختلفة منها العامل الديني والاجتماعي والحربي والتجاري معتقدا ان ما يسمى باللغة العربية الفصحى او الكلاسيكية لشبه الجزيرة العربية وغالبا ما يصطلح عليها المغة معد "او "لغة مضر وهي مجموعة مسن لهجات عربية شقيقة قلما يوجد اختلاف فيما بينها وهي اللغة التي كان يتكلم بها العرب في شبه الجزيرة العربية لحقب طويلة قبل ظهور الاسلام وقد بلغت الغة معد "درجة عالية من النقاء والكمال والاتساق في زمسن النبي (ص) ويتحدث عن علاقة هذه اللغة بغيرها من اللغات السامية ثم عن تطورها بعد الاسلام ومكانة القرآن الكريم منها مستعرضا أهمية هذه اللغة عند اللغويين والنحاة والنقاد وعلماء الشعر ولاسيما في مجال الاستشهاد بها وكيف ان الشواهد اللغوية والنحوية قدد اقتصرت على النصوص

الجاهلية (قبل الاسلام) والنصوص المخضرمة والاستلامية التي نهايسة العصر الاموي سنة ١٣٢هـ وبداية التمثيل في الخلقات اللغويسة والنحوية والنقدية والبلاغية ولاينسى الحديث عن الشاعر الجاهلي والمخضرم والاسلامي والمولد بوصفها مصطلحات لغوية وتاريخية في أن واحد .

ويتحدث في مقدمته عن الشعر العربي قبل الاسلام مستشهدا ببعض المشهورين من الشعراء مثل امرى القيس ورأي النبي (ص) والخلفاء ورجالات الاسلام في بعض شعراء ذلك العصر وبيان موقف القرآن الكسريم من الشعر العربي متحدثا عن ان الشعر بالدرجة الاولى هو لمشهور له بالاصالة وهو المعتمد في الدرس اللغوي او النحوي ويسرى ان الشعر عربى هو المصدر الرئيس في اعمال اللغويين العرب وفي معجماتهم.

اما عن مصادر معجمه فقد أستند الى أهم المعجمات العربية مثل (كتاب العين) للخليل بن احمد الفراهيدي ، (وتهذيب اللغة) للأزهري ، (والصحاح) والجمهرة ولسان العرب وتاج العروس ومجمل ابن فسارس والمخصص والمحكم لابن سيدة والمحيط للصاحب بن عباد والعباب للصنعاني والاساس للزمخشري والقاموس ، أي ان هذا المعجم لم يترك هذه الاصول بل استخدمها مادته على اختلاف مناهج تاليفها المعجمي ، فضلا عن اعتماده على كتب النحو المعروفة .

يعرف (لين ــ Lane) صعوبة عمله والعناء الذي سيواجهه ولكنه على الرغم من كل الصعوبات اقبل بروح علمية مؤمنة يواجهها على

المضي بهذا العمل العلمي الشاق ولكنه أصيل ورائع مستشهداً بقول الشاعر العربي ، وقد ذكره كما هو: العربي الساعب او ادرك المنى

فما انقادت الآمال إلا لصابر

وبعد هذه المقدمة يضع ما يشبه الجداول والقوائم التي تعد مداخل أو مفاتيح معجمه وهي على التوالي:

- الديل او قائمة تصريف الافعال العربية بأبوابها المجردة والمزيدة ابتداء (بفعل) وانتهاء بـ (أنفعل) ـ أي الميزان الصرفي للافعال.
- ٢. دليل او قائمة بالمصطلحات المعجمية والنحوية المستعملة في هذا المعجم ، وقد بلغت (١١٢) مصطلحاً مثل :

قياسي: Analogous a Regular

A plastic : عجامد

وجمع مكسر او تكسير: Broken PI.

Defective verb : وفعل ناقص

والنعت : Epithet

والجمع الصحيح او السالم: Perfect PI.

والقلب : تا Transposition

والاسم المنسوب: Relative Noun الى غير ذلك.

44

اسفار في النقد والترجمة

- ٣. قائمة متسلسلة تسلسلا زمنيا \_ تاريخيا للمعروفين والمشهورين من المعجميين والنحاة العرب المستشهد بهم في هذا المعجم او العمل على وفق تواريخ وفياتهم ابتداء (بابن عباس) المتوفى سنة ١٨٠هـ وانتهاء بالسيد مرتضى الزبيدي (مؤلف تاج العروس) المتوفى سنة ١٢٠٥هـ.
- ٤. والاختيارات الشعرية ومؤلفيها) على شكل مختصرات باستعمال حرف واحد او حرفين او ثلاثة حروف انكليزية مثل:
  - (A) يعني أساس البلاغة للزمخشري.
- و ( Isd. ) يعني ابن سيدة ... وهكذا ... ويقول انه سمى معجمه ( بمد القاموس ) تقليدا لعنوان ( القاموس المحيط ) للفيروزابادي ، اذ ان كلمة (قاموس تعنى مد البحر ... The Flous of the Sea )

## المنهج متن المعجم:

اما متن المعجم فيبدأ بذكر (حرف الألف) وكل ما يتعلق به تعريفا وتحديداً كالألف اللينة والمتحركة وهمزة الوصل والقطع وألف الاطلاق وألف العوض مترجما كل شاهد يرد في كل مدخل (أي كل حرف) ساوا أكان آية قرآنية كريمة ام حديثا نبويا شريفا ام بيتاً شعرياً ام مثلا ام حكمة أكان آية ويبدأ التركيب بين الالف والحروف التي تليه على وفق تسلسل حروف الهجاء - الالفباء - المعروفة كالأبا و (أبحد) و (أبحد) و (أبر) و (ابط) وهكذا .. وعندما ينتهي من (الالف مع الباء) ينتقل الى

(الألف مع التاء) حسب ورودها . وهكذا فان منهجهه مسع كسل الحسروف كحرف الباء والتاء والثاء ... الخ ، والى آخر الحروف الهجانية العربية . ٢). نحو اللغة العربية . A grammar of the Arabic Lang. تاليف وليم رايت — W. Wright .

- أول طبعة ظهرت لهذا الكتاب في سنة ١٨٥٩ ــ المجلد الاول ــ وفي سنة ١٨٦٢ ــ المجلد الثاني ــ مطبعة الجامعة / كيمسردج ، وأعيد طبعه ثانيــة فــي ١٨٧٤ ، ١٨٩٦ ، ١٨٩٨ ، ١٩٣٣ ، ١٩٣١ ، ١٩٥٩ ، ١٩٥١ ، ١٩٥١ ، وأعيد طبعه ثائيــة ســنة / ١٩٦٧ وهي الطبعة المعتمدة في هذا البحث .
- ٢. يقع الكتاب في مجلدين في اربعة اقسام أو ابواب ضم كل مجلد منها
   بابين أو قسمين على الوجه الآتى :

المجلد الاول: ضم الباب الاول او القسم الاول الذي يشتمل على ضبط اللفظ العربي وكتابة الحروف الصوامت الحركات والإدغام، بعض علامات كتابة الحروف والسكون والتشديد او الشدة والجزم والهمازة والنبرة والوصلة والمدة والمقطع والنبر أو علاقة النطق والعدد.

## الباب الثاني او القسم الثاني :

اشتمل على اقسام الكلام كالفعل بصيغته الثلاثية والرباعية وأبنيته وأزمنته وحالاته وعدده والأفعال المعلومة والمجهولة والافعال المعللة والمصحيحة ..

ثم الاسم: حالات اعرابه واسماء الافعال واسماء الآلة واسماء الاشارة والعدد والمفرد والمثنى والجمع والمعرب والمبني والممنوع من الصرف والعدد ثم الضمائر بانواعها واسماء الموصول ..

المجلد الثاني: ضم الباب او القسم الثالث وهو الخاص بالنحو والاعراب ـ Syntax ويشمل على اجزاء الجملة او اقسامها: الفعل والاسم وما يمتد اليها بصلة نحوية وإعرابية ثم اجزاء الجملة وانواعها.

## الباب الرابع او القسم الرابع:

فقد خصص لدراسة العروض العربي - Prosody ويشتمل على شكل الشعر العربي ، القافية ، الاوزان والبحور ، وطريقة تقطيعها على وفق المقاطع، ثم صيغ الوقف والسجع واخيرا الضرورة الشعرية .

يقول (رايت Wright ) في مقدمة كتابة التي يعود تاريخها الـى الأول من تموز سنة ١٨٧٤ (أي مقدمة الطبعة الثانية ) حين بدأت افـتح هـذا الكتاب كان علي ان اراجع اعمال بعض النحاة العرب القـدماء والمحـدثين فمن القدماء اخص الفية ابن مالك بشرح ابن عقيل ، ومفصل الزمخشـري ولا مية الافعال لابن مالك بشرح ابنه بدر الدين ومن المحدثين (مصـباح الطالب في بحث المطالب ) لجبرائيل فرحات بحواشـي بطـرس البسـتاني و (فصل الخطاب) لناصيف اليازجي. وقد استشرت كتاب النحو العربي ، ط٢ ، سنة ١٨٣١ لـ (س . دي ساسي ـ S. de. sacy ) واستعنت بكتـاب (ليمسدن ـ مسنة العربيـة ، ج١ ، سـنة لـيمسدن ـ الموسوم (بنحو اللغـة العربيـة ، ج١ ، سـنة

۱۸۱۳ ) وكان يسير على منهج النحاة العرب الاوائل الذين اطلعت على الثارهم النحوية المتوفرة لى وقتئذ .

٣). النحو العربي الجديد للغة الكتابة:

أ. ما المعارفة المحمود المحتود الكتاب مطبوع في لندن سنة ١٩٦٢ تبدأ مقدمة الكتاب في الحديث هيوود الكتاب مطبوع في لندن سنة ١٩٦٦ تبدأ مقدمة الكتاب في الحديث عن اللغة العربية الفصحي في علاقتها باللغات السامية القديمة لتنتهي الى ان العربية الفصحي بنحوها وصرفها واصول نطقها ما تزال هي العربية في العصر الحديث مع تغيرفي دلالات الالفاظ (او اختلاف معاني الالفاظ او التطور الذي حدث في علم المعنى كما يقال) أي ان اللغة العربية في العصر الحديث (او العربية الحديثة) لا تختلف عن العربية الفصيحة الاصلية الا الحديث (او العربية الحديثة) لا تختلف عن العربية الفصيحة الاصلية الا في بعض المصطلحات او ما طرأ على بعض الألفاظ من تطور في دلالات معانيها ، فالعربية الفصحي لم تتغير كما تغيرت اللغة الاتكليزية ، اذ ان الفروق واسعة وكثيرة على سبيل المثال بين انكليزية (تشوسر ١٨٦٥ – ١٨٦٥ ) وانكليزية كيبانك — Kipling — (١٩٣٠ ) .

في حين احتفظت العربية الفصحى بنقائها واصالتها لانها لغة الوحي في القرآن الكريم علما ان بعض الاستعمالات غدت مهجورة بيد ان نحو القرن السادس الميلادي ما زال هو هو في عربية العصر الحديث. وهو الامر الذي دفعني الى تأليف هذا الكتاب الذي يصلح اساساً ملائماً ومناسباً لدراسة اخرى في العربية المكتوبة سواء أكانت قديمة ام حديثة وقد أليف

هذا الكتاب في نحو اللغة العربية انطلاقا من هذا الهدف او التصور. يتالف الكتاب من اثنين وخمسين فصلاً او باباً ( ٢٠) ابتداء بمعرفة حروف الهجاء العربية وطريقة كتابتها ونطقها وتلفظها والاداة والحرف وبناء الجملة الاسم والفعل والحرف وصيغ الافعال المختلفة الثلاثية والرباعية والعدد والتأنيث والتذكير وانتهاء بقواعد الشعر العربي وطريقة تقطيع البحور وذكر القوافي واهميتها. يمتاز هذا الكتاب بانه قد وضع في نهاية كل فصل اوباب تقريباً امثلة ادبية: شعرية نثرية على انها تمارين وتطبيقات باللغة العربية يقابلها ما يسمى (بالتعريب الصوتي Transliteration ، أي قراءة الكلمة العربية بصوتها وتلفظها العربي ولكن بحروف انكليزية ( ان هذه الطريقة تعليمية وتربوية ناجحة لمن يريد تعلم اللغة العربية بوصفها لغة ثانية او لغة اجنبة للناطقين باللغة الانكليزية ) .

واضاف المؤلف الى كتابه بعض الملاحق بالاختيارات العربية من: القرآن الكريم ، قصص الناس في الادب للويس شيخو ، امثلة من الف ليلة وليلة ، ومقدمة ابن خلدون ، وارشاد الاريب الى معرفة الاديب لياقوت ، وكتاب البخلاء للجاحظ ، وتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة ، وفتح الاندلس لجرجي زيدان والأيام لطه حسين ، ويوميات نائب في الارياف لتوفيق الحكيم ، وسارة لعباس محمود العقاد وخلاصة تاريخ تونس للصمادحي ، والغربال لميخائيل نعيمة وامثلة من شعره (الجداول) ـ لست ادري (الطلاسم) وبعض الحكم والامثال

ومقالات من الصحف العربية المعروفة كالاهرام وأخبار اليوم والحياة والقلم المغربية والبرق الجزائرية التي تصدرفي باريس ، ولغة الاعلانات والمراسلات الاخوانية والتجارية ، مع ملحق ببعض لهجات العربية الحديثة ( لغة الكلام الشانعة والمعروفة ) واضاف ملحقاً هو في الواقع دليل لدراسات وكتب في الموضوع ، وخص كتابه بقاموس صغير للمفردات من (ص ١٢٥ الى ص ٢٥٠) ثم اختتم كتابه بالمصطلحات النحوية الواردة فيه اذ بلغ الكتاب ( ٢٨٧ ) صفحة من الحجم المتوسط .

- ث). المعجم العربي ، نشأته ومكانته في تاريخ المعجمات العام Arabic الطبعة الاولى
   نايف : جون .أ. هيوود / ليدن E.J. Brill الطبعة الاولى المنة ١٩٦٠ ، وأعيد طبعه ثانية سنة ١٩٦٣ يقع الكتاب في مقدمة وعشرة فصول هي :
  - ١. المعجم قبل العرب
  - ٢. اصول المعجم العربي ، نشأته
    - ٣. الخليل بن احمد الفراهيدى
      - ٤. كتاب العبن
  - ٥. معجمات عربية اخرى على منهج الخليل
- ٦. منهج القافية ( او نظام القافية ) في وضع المعجم العربي ( الصحاح ) للجوهري
  - ٧. معجمات اخرى على منهج القافية (لسان العرب) (القاموس)
    - ٨. منهج المعجم الحديث

### ٩. المفردات

١٠. اثر لمعجم العربي في معجمات العالم - تطور المعجم الاوربي الحديث ، الخلاصة ، المصادر والمراجع .

يقول المستشرق الانكليزي (هيوود) في مقدمة كتابه: ان هدذا الكتساب يمثل ثمرة حبى الطويل للموضوع (المعجم العربي) الذي بدأ مند عدة سنوات اما الخلاصة التي توصل اليها مؤلف هذا الكتاب وانتهى اليها بحثه في تاريخ المعجم العربي فهي : اننا حين نقارن المعجم العربي بما قدمت الشعوب الاخرى في هذا الميدان وبتطوره في اوربا ، فاتنا ملزمون بإطراء هذا النتاج العلمي والترحيب به بوصفه مثالاً رائعاً للفكر والجهد يستحق منا الثناء العالمي فليس بوسع أي شعب ذي مستوى رفيع من الثقافة والادب الغزير التأليف مثل (اللسان) و(القاموس) غيسر العسرب ، ومن خسلال علمانهم المشهورين والمعروفين الذين كان لجهودهم المعجمية الفضل الاول في فهم الاحتلام بعلومه وثقافته وفهم الادب العربي اكثر .. ويعد الخليل رائدا في التاليف المعجمي وهو جدير بذلك.

بعد هذا الوصف لهذه الآثار الاستشراقية باللغة الانكليزية بقي علينا ان نسأل انفسنا: أهي اعمال جديرة بالتقدير العلمي ام لا ؟ أهي أعمال موضوعية ملتزمة بالحياد العلمي ام لا ؟ أهي اعمال رائعة و منصفة حقاً للغتنا وادبنا ؟ أظن ان الجواب نعم ؛ والف نعم .

### هوامش البحث

١ - رحلة الأدب العربي الى أوربا - محمد مفيد الشوباشي -- دار المعارف بمصر ١٩٦٨ -- ص

٢-دور العرب في تكوين الفكر الأوربي -عبد الرحمن بدوي- منشـورات دار الأداب - بيروت ط١ ١٩٦٥- ص٥- والمستشرقون -نجيب العقيقـي- ج٢-ط٣ دار المعـارف بمصر ١٩٦٥ ص٢٠٠.

٣ - رحلة الأدب العربي الى أوربا - ص ٢١.

٤ - المستشرقون -ج٢ -ص ٢٦،٤٦١،٤٦١،٤٦٤

٥ - القرآن المفسر/المترجم/آبري/ باللغة الاتكليزية

مطبعة جامعة اكسفورد The Koran Interpreted -ص.

آ-الأدب العربي (باللغة الاتكليزية) هاملتون كب ط۲ منقصة اكسسفورد مطبعسة كلاريندن -۱۹۲۳ ص ۱۹۱۳، ۱۱، ۱۰ ورينولد نيكلسون تاريخ العرب الادبي (باللغسة الاتكليزية) -ترجمة د. صفاء خلوصي حطبعة المعارف بغداد -۱۹۲۹ م-۱۳۸۸ هجري حص ۲۳٬۲۲٬۱۳.

٧-مراجع الكتب التي حللت او صنفت في هذا البحث:

۱ - معجم لين - مد القاموس - أدوارد لين - باللغة الانكليزية والعربية - مطبعة لبنان - ١٩٦٨.

- ٢ نحو العربية رايت (باللغة الأنكليزية) ط٣ مطبعة جامعة كيمبردج ٩٦٧ .
  - ٣- النحو العربي الجديد للغة الكتابة -هيوود- (باللغة الأنكليزية) -لندن ٩٦٢ .
- ٤-المعجم العربي (باللغة الأنكليزية) -جون.أ. هيوود- ليدن، يريل -ط١٩٦٠.

۸.

اسفار في النقد والترجمة

## الفصل الخامس

## من صور النقد التطبيقي ترويض النص وسلطة اللغة

۸١

اسفار في النقد والترجمة

لاشك في ان للنقد التطبيقي في ادبنا وآداب الامم الاخرى، اهدافا يسعى الى تحقيقها، ومنها على سبيل المثال: تجسيد نوع من التوثيق الادبي والشعري والنثري، لأولئك المهتمين بالوضع المعاصر للثقافة الادبية سواء اكانوا نقادا ام فلاسفة ام نفسانيين ام اكاديميين ام حتى اولئك النين لهم حب الاستطلاع المجرد، على حد تعبير (أيُ. أي ريجادرز) وتزويد الراغبين من القراء (او المتلقين) باسلوب جديد يكشف ما يفكرون ويشعرون به تجاه الشعر (او النص الادبي)، ولم يقبلونه أو يرفضونه، وإعداد المنهج أو الطريقة الاكثر تأثيرا في معرفة آفاق التجربة الشعرية من خال لغتها وصورها واسلوبها.

أن معرفة قوانين الشعر (وأخص نظامه العروضي: الـوزن والقافيـة) ومعرفة لغته وضوحا أو غموضا، ومعرفة وجوه التعبير الجمالي من خلال الوقوف على عناصره البلاغية كالصورة (والمجاز والاستعارة والتشبيه والكناية والرمز) ثم معرفة اصول تحليله، (المعنى والدلالة) ولغة محسناته البديعية وقدرته على التعبير عن الحس والشعور وشكله الشعري وقدرته على تحقيق الاستجابة والترابط أو التوازن الدلالي، التي تقود الى ما يمكن ان نصطلح عليه بالمفاهيم النقدية، كل هذه الامور والقضايا هي روح النقد التطبيقي.

12

فالنقد التطبيقي هو في الحقيقة، قراءة النص الادبي، أي ان القراءة تبدو هنا رديفا للمنهج النقدي. وتجدر الاشارة في هذا المقام الى أن القراءات النقدية التي تطالعنا بها الصفحات الادبية ولاسيما المشحونة منها بالوصف والمدح أو التقريظ العام لهي أقرب الى النقد السماعي غير الدقيق، اذا صح التعبير، فالقراءة اللغوية، على سبيل المثال، تعني التحليل اللغوي للنص من داخل اسلوبه وتقنيات بنائه الفنية، اذ يؤول هذا التحليل الى مفهوم التحليل النقدي وقل مثل ذلك عن القراءات الاخرى أو ضروب التحليل النقدى.

ان معرفة تاريخ النقد التطبيقي وما دار حوله من جدل ومناقشات، ضرورية وجوهرية في هذا الميدان، ومن هنا فان علاقة النقد التطبيقي بغيره من ميادين المعرفة الاخرى كالفلسفة في دراسة فلسفة الفن أو فلسفة الجمال ومكانتها في الدرس النقدي، وعلم النفس في البحث عن الحالة الذهنية التي تمت فيها عملية الابداع الادبي عن طريقين: البحث في عملية الخلق والابداع والدراسة النفسية لبعض الادباء (من شعراء وكتاب) لتبيان العلاقة بين مواقفهم وأحوالهم الذهنية وبين خصائص نتاجهم الادبي، التيان وعلم الاجتماع في البحث عن الاصول الاجتماعية للاديب والآثار التي

<sup>&#</sup>x27;'ال مناهج النقد الادبي بين النظرية والتطبيق، ديفد ديتشس، ترجمة محمد يوسف نجم، مراجعة د. احسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٧٦، ص٧٤، ٣٢٥.

تركتها العوامل الاجتماعية في أدبه (۱)، واللسانيات أو علم اللغة في نظرته الى التجربة الادبية بوصفها فنا لغويا أو تشكيلا لغويا (۱)، هي علاقة متماسكة ومنعكسة في روح القراءة النقدية او المنهج النقدي كما يظهر ذلك في أدب النقد تطبيقيا بعيدا عن التنظير والجدل.

#### 4-1

أن الحديث عن تحليل النص النثري (بأجناسه المختلفة من قصة قصيرة وقصة طويلة/ رواية ومسرحية) يُعدّ من أساسيات النقد التطبيقي على مابين مناهج هذا النقد من اختلاف وتباين في الطريق والمنهج، علما ان الطريقة والمنهج لايأتيان من فراغ أو تجريد محض، إذ لابد فيهما من افق نظري وبعد فكري يستندان اليه في التحليل. بيد ان مشكلة النقد التطبيقي المعاصر والحديث تكمن وراء الخلط بين المناهج في منهج واحد، فأنت قد تقرأ نقدا تطبيقيا يبدأ انطباعيا، تأثيريا لينتهي اجتماعيا او لغويا ومن شمتحليا فنيا نظرا لان مصطلح النقد في مثل هذه الحال يستجيب لهذا الانتقال نظرا لان العملية النقدية كانت ولاتزال بقاياها قائمة الى اليوم تترجم بين

<sup>(</sup>۱) نفسه ص ۶۹ ه ومابعدها. وانظر: نظریة الادب أوستن وارین ورینیه ویلیك، ترجمة: محیى الدین صبحی، مراجعة د. حسام الخطیب، دمشیق، ۱۹۷۲ ص ۶۵، ۲۱، ۱۰۱، ۱۱۹، ۱۱۹، ۱۱۸.

<sup>(&</sup>lt;sup>7)</sup> اللسانيات والنقد الادبي، د. عناد غزوان، لغة الضاد، ج٢، دائرة علوم اللغة العربية، منشورات المجمع العلمي العراقي مطبعة المجمع العلمي، بغداد، ١٩٩٩، ص١٦٥–١٧٧٠.

خرن النقد غنيا وبين كونه علما حينا، وبين كونه حكما جزنيا وحكما عاما معنقا حينا تانيا، وبين كونه حكما مستقرا ثابتا وحكما متغيرا حينا ثالثا، وبين كونه مجموعة قواعد خارجية تضطهد النص وتجبره على الانصياع نها، وبين كونه اصولا وقواعد داخلية تولد بعد قراءة النص حينا رابعا، وهكذا يبدء الامر مسالة طبيعية في فهم مصطلح النقد التحليلي التطبيقي اذا مادركنا أن التحليل النصي الذي يوحد بين الفكر والاحساس أو الفكرة والعاطفة هو عيار الشعر الجيد والقصيدة الجيدة على سبيل المثال وليس ماوراء هذا التوحد، أي بعبارة أخرى أن النص الشعري والنثري بوصفهما خبربة شعورية وفكرية في أن واحد تنطلق من داخله وليس من خارجه بنظر نقاد النقد الجديد أو الحديث، أن قراءتهم نصية داخلية يكون المنص فيها محور ثات انقراءة. النص هو صاحب السلطة النقدية.

#### ٤\_ ١

اذا كانت القصيدة تعبيرا عن الخيال بمعناه الفني، فهي خلاصة تجربة الشاعر أو غاية عمله وثمرة دراسته، اما الشاعرية فهي مهارته في صنع الخيال وثقافته وجهده في ابتكار المعاني، لذلك فان نقد القصيدة هو نقد نقد تعبير عن الخيال ونقد الشاعرية هو نقد لمهارة الشاعر الخاصة جدا في خلق تلك القدرة، فالقصيدة/ الشعر، والشاعرية/ المهارة

الفنية، عنصران متداخلان في تركيب فني واحد له اهميته المشروعة في المناهج النقدية التطبيقية ومنها التأثرية أو الاطباعية الصافية (١)

فالنزوات والظن والتعصب هي عقبات تقود الى فهم غريب ناشيعر، فتلخيص القصيدة او نثرها على سبيل المثال لايعني قراءتها بالمفهوم الفني انه تهديم شامل لشكلها الرانع، فعلينا ان نتعلم كيف نحلل! لان التحنيل هو بداية الفهم وبداية القراءة النقدية التطبيقية النافعة (٥). علما ان القسراءة والفهم صيغتان قد تبدوان مترافقتين ولكننا اذا فشلنا في فهم قصيدة ما. فالسبب لابد ان يكون مرده الى اختلاف بين تجربة الشساعر او خبرته وتجربتنا: فقراءة الشعر فن وليست احكاما جامدة ومجموعة من القوانين اللغوية الثابتة، فنتانج القراءة الشعرية بوصفها فنا، سواء كانت مطابقة لجو الشاعر ومعانيه أم جاءت على النقيض مما فكر واجتهد ام جاءت على النقيض مما فكر واجتهد ام جاءت بديدة بكل معنى الكلمة، هي روح النقد المنطلق من ذات القصيدة في ضوء تلك القراءة الداخلية الداعية بالفن الشعري وجدانا وعاطفة وفكرا وبناء لغويا وكبانا اسلوبيا (١).

<sup>(1)</sup> نقد الشعر في العراق بين التأثرية والمنهجية (رؤية في تطور النص النقدي)، د. عناد غزوان، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ١٩٩٩، ص١٣٠.

<sup>&</sup>lt;sup>(ه)</sup> نفسه. ص ۱۹.

<sup>(</sup>۱) نفسه. ص ۱۹.

وفي ضوء هذه الظاهرة النقدية فان النقد التطبيقي ولاسيما الشعري منه قد مر بثلاث مراحل او منازل تاريخية – نقدية في البيئة العراقية العربيسة بتأريخها الادبي، والفكري والحضاري، منذ مطلع القرن العشرين (في اوائل العقد الثالث على وجه التحديد). هي مرحلة التأسيس او مرحلة النقد التقليدي ومرحلة التحول منذ الاربعينات بعد الحرب العالمية الثانية التقليدي ومرحلة النقد نحو المنهجية والتأثرية الصافية واخيرا مرحلة المثال النقدي والميل الى المعيار الفني في تحليل النص الشعري تحليلا فنيا منهجيا خلق ادبا نقديا تمثله سبعينيات وثمانينيات وتسعينيات القسرن العشرين.

لاشك في ان هذه المراحل النقدية الثلاث تمثل المظهر العام لتطور الحركة الثقافية العربية المعاصرة في العراق (٧) على وجه الخصوص، بكل ماتحمل هذه المراحل من جوانب سلبية واخرى ايجابية، لان هذه المراحل النقدية هي الوجه المتحرك في ديمومة ثقافتنا وتجسيد وجهها القومي والانساني بين ثقافات العالم المتعاصرة معها والموازية لها والملتقية بها كما ونوعا وحضارة وفكرا.

<sup>(</sup>۷) نفسه. ص ۹۹.

تواجه الثقافة العربية المعاصرة ولاسيما في الدرس اللغوي والدرس النقدي، هجرة المصطلحات في كلا الحقلين المعرفيين: علم اللغة والنقد الادبي، ولكي نفهم واقع ثقافتنا الادبية، علينا كأدباء ومثقفين وشعراء وروانيين وقصاصين وكتاب مقالة، أن نحدد فهمنا لهذا السيل الهائل من المصطلحات اللغوية والادبية وذلك عن طريق استيعاب الثقافات والمناهج والمعارف التي تحيط بنا وبثقافتنا، استيعابا موضوعيا بعيدا عن التسطح والشكلية والغرور الساذج، استيعابا يصاحبه التوضيح والادراك السليم والتمثيل الوافي إذ أن التعريف بالمناهج والنظريات في سياقاتها الاصلية واستنادا الى اصولها ((من شأنه أن يحد من سلبيات هجرة المصطلحات))، فالعودة الى الاصول وهي عودة علمية رصينة – من شأنها تقصير عمر الخلط والادعاء والابتسار وحماية القراء من تعالم الوسطاء واتساعهم المطلق غير المحدود، في فهمهم لمثل تلك المصطلحات.

ولعل من ابرز المصطلحات التي شاعت في ثقافتنا الادبية والثقافات الاجنبية المتعاصرة معها والموازية لها، منذ الربع الاخير من القرن العشرين: النص الادبي (Literary Text)والخطاب الادبي (Literary) والخطاب الادبي (Discourse) والمتناص (Discourse) وتفكيك النص ونظرية الاستقبال او التلقي.. وبدأنا نقرأ عنوانات في هذه المصطلحات امثال جمرة النص الشعري (عز الدين المناصرة) والنقد النصى، وتحليل الخطاب الادبي.

وغير غمانية النغوية أو التداولية أو ستراتيجية التناص، لاشك في أن همذه المصطلحات اللغوية والادبية هي من نتائج منهج النقد الجديد الذي يرى أن فراسة النص أو الخطاب وتحليلهما من الداخل هو غاية هذا المنهج وليست بي حاجة في هذا المقام إلى ذكر المناهج النقدية الاخسرى المعروفة فسي الوسط الادبي العربي والاجنبي.

ان ترويض النص. هو واحد من هذه المصطلحات المستحدثة التي تسعى الم ربط الدلالة الصوفية أو مبدأ الترويض الروحي الذي يشرق من أعماق الفلب بالدلالة النفدية التي يتمتع بها النص الشعرى على وجه الخصوص ز هي دلالة لاتمس الكيفية التي يبني في ضوءها النص الشبعري تحقيقها تتقنيته الفنية انعانية والجيدة حينا او التي تنحدر السي مستوى السرداءة والسطمية حينا آخر. علما أن مفهوم (الترويض) في النصوص الشسعرية والادبية الأخرى، لم يكن من استحداث الصوفية إلا من حيث انهم جعلوا مهدأ لرويض النفس محورا للتصرف ومجالا فنيا لكتاباتهم... حيث تتسوفر لهد نفذه ذنت دات خصائص اعجازية أو ممتنعة لذلك يقول جسلال السدين أروسي (١٠) ومنهم كنت مفلسا فلن اقبل نثار العقيق، فلا رجاء لي إلا في منجم العقيق النادر المتلاليء)) وهذا يعني أن البحث في جذور الوجدان في النفس الإنسانية والنمتع بمثاليته أي مثالية ذلك الوجدان وروحيه - هو الغابة الني نعير علها النصوص الصوفية من خلال لغتها الرمزيسة والانفعائية التي تضفى على كلمات النص أو بنيته الكلية مسحة روحية ذات نكنيه فنية خاصة.. ومن هنا عد بعض الباحثين وقسوف الشساعر العربسي

الجاهلي قبل الاسلام، على اطلاله، وعاء ذكرياته ومصدر الهامه التسعري ضربا من الترويض للوجدان والخيال معا تمهيدا لبناء قصيدته أو نصيه الشعرى.

أما ((الترويض)) في النص، أو ترويض النص الشيعري. مين الناحيية النقدية، فيعني الوقوف بتأمل عميق مع حركة التجربة الشعرية في تكامل وتأزر ابعادها الانفعالية – الوجدانية – والخيالية ومايقودها من فكر جميائي ثم درجة الاحاطة بتقنيات الصياغة والتشكيل وهذا يعني أن ترويض النص بوصفه تجربة شعرية –ذو أبعاد ثلاثة هي:

الانفعالات وعمقها وقوة تأثيرها والخيال والفكر الذي رافق الاثنين..

ان هذه الابعاد الثلاثة: الانفعال والخيال والفكر لاتظهر الى واقع الحياة الامن خلال اللغة التي تعبر عن الانفعال فنيا النغة الانفعاليات والمخيات والمنطقة المنطقة المنطقة الذيالية (ذات الدلالات الجمالية والبيانية أو البلاغية) والفكر النغبة الفكرية التأملية التي قد تمزج بين الانفعال والخيالية في ان واحد. نظرا لان هذه الابعاد لايظهر اثرها أو تتجلى استجابتها واخيرا تقدير قيمتها الفنية الجمالية في ذات المتلقى العنصر المهم والفعال في العملية النقدية من غير فن ومهارة في الصياغة والتشكيل وهو البعد الظاهر الذي تتوحد فيه الابعاد الثلاثة وضوحا أو غموضا أو تقصيرا.. وهذا يضى أن فن الصياغة والتشكيل الشعريين هما روح الترويض في النص وانسبيل السي تحقيق الاستجابة معيارا قيميا او مقياسا نقديا في الموازنة بين انتصوص تحليلا أو المفاضلة بينهما، أن فقدان التجزئة الشعرية أو النص عنصر او

بعد من أبعادها يعني الموت المحق لها، إذ لا شعر دون توهج وجداني انفعالي، ولا شعر دون خيال يحطم الأبنية الرتيبة لصور الواقع ويعيد تشكيلها ولاشعر يمتك مقومات البقاء دون أثر يتركه في نفس المتلقي يدخله في عوالم عامرة بالنبل والمحبة وبواعث الايثارا أو يصله بشيء منها، وهذا الأثر هو مايعنيه النقد النظري بالفكر في التجربة الشعرية (أ). فالخيال الذي يمهد السبيل الى أستثارة الشعور والاحساس أي الى خلق الأثر قبل التفكير بالمتلقي يُعَذُ بؤرة الترويض التي ينطلق منها الشاعر الى الترويض الشعوري والترويض الخيالي اذا صح التعبير وهما ترويض واحد هو الترويض الوجداني.

حيث يرتبط مصطلح (ترويض النص) بدلالة صوفية روحيا وليس تشكيلا فنيا جماليا. لاشك في أن البحث في "ترويض النص" تحقيقا لابعاده أو عناصره الثلاثة: الانفعال، والخيال، والفكر، لايتحقق إلا من خلال لغة النص وهنا تبرز سلطة اللغة "عاملا فعالاوماهرا في خلق الشعرية والشاعرية في أن واحد اذ قد يتمرد الشاعر من خلال نصه الشعري على اللغة العادية أو الرتيبة أو كما تسمى باللغة الاشارية لغة النص العلمي المحض ليردد أفاق اللغة الانفعالية أو الرمزية بتشبيهاتها واستعاراتها ومجازاتها، فالاستعارة ابلغ من الحقيقة والاسلوب، كما قال رولان بارت، "ليس أبدا أي شيء سوى الاستعارة"، لذا فالشاعرية هي تحويل العالم الى خيال وهو عنصر مهم وبعد فعال في ترويض النص، إذ أن خير وسيلة للنظر في

<sup>(</sup>۱) ترويض النص، دراسة نقدية، هائل الغابري، صنعاء، ١٩٩٧، ص١٥، ١٧، ١٨، ٣٠. ٣٢.

حركة "النص الادبي" وسبل تحرره هي الانطلاق من مصدره اللغوي، فالنص حين نتحدث عن ترويضه ليس ذاتا مستقلة أو مادة موحدة، ولكنه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى وكل نص هو حتما نص متداخل، لذلك فان أبعاد ترويض النص: الانفعال والخيال والفكر هي مجموعة علاقات مع انفعالات وخيالات وافكار اخرى، فقد كان الاهتمام بصاحب النص قبل النص حين كان النص يعد وثيقة تاريخية تدل علي زمانها أو وثيقة نفسية تشرح مغاليق نفس مبدعها لذا كان الاهتمام بالشاعر أو الكاتب اكثر من الاهتمام بالنص وصارت آنية المبدع: الشاعر او الكاتب اساسا لتفسير النصوص. وهذا يجعل المبدع فوق النص وفوق المتلقى ويفرض له مكانة المعلم المتسلط على حركة اللغة والذهن وقد أدت هذه النظرة الى طمس معالم الشاعرية وهي محور ترويض النص بابعاده الثلاثة حيث ذهب بعض دعاة دراسة النص من الداخل - دعاة النقد الحديث أو الجديد – الى القول: "أن تاريخ الادب يعنى مؤلفين بلا اعمال" حين نظرت فئة منهم الى النص على انه (عمل مغلق) وعزلته عن مؤلفه وعن عصره وجعلت النص وحدة فنية مستقلة تمتلك خصائصها الذاتية التسي لاتشسترك فيها أي عمل آخر حتى وإن كان من نفس المؤلف.

فترويض النص محاولة لغزوه والدخول الى باطنه، لان المنص تشكيل لغوي ينم عن غير مايقول ويبطن اكثر مما يظهر حتى صار التعامل معه علما انسانيا ينهل من كل معارف الانسان من اجل ان يفهم الانسان ذاته من خلال لغته وكل ذلك كنز مخبوء في الكلمة السحرية "المنص"، حيث

صارت العلاقة بين النص بناء فنيا والنص بناء لغويا، علاقة جدلية متطورة حين اطلت الألسنية أو علم اللغة،علم الفكر الادبي اطلالة جديدة غيرت كثيرا من المفهومات النقدية في الثقافة الادبية العالمية ومنها الثقافة النقدية العربية العربية الحديثة والمعاصرة وبهذا الخصوص يقول (ليفي شتراوس): "روضت العلوم الاسانية نفسها منذ قرون مع النظر الى العلوم الطبيعية على انها نوع من الفردوس الذي لن يتاح لها دخوله أبدا، ولكن فجأة ظهر منفذ صغير انفتح بين هذين الحقلين، والفاتح لهذا المنفذ هو علم اللغة (الألسنية)".

وبعيدا عن تكوين نظريات عامة حول اللغة الادبية وعلاقتها بترويض النص، فقد درس اللغويون نصوصا ادبية مختلفة في مضامينها، متباينة في ابنيتها الفنية اللغوية، عدة سنوات وكان الاهتمام الظاهر بمثل هذا النوع من الدراسة يختلف تماما من حقبة الى حقبة ومن مدرسة لغوية بعينها الى أخرى، ويبدو ان بعضها لم يعر اهتماما كبيرا للسمات الخاصة بالنصوص الادبية: الشعرية والنثرية بقدر اهتمامها بالمشكلات والقضايا المتعلقة بالخصائص الادبية التي يمتاز بها هذا النص الادبي من غيره، وما على الباحث إلا الاتجاه بصورة رئيسة الى اللغويين النين اهتموا وتأثروا بالمناهج الادبية، فثمة اختلاف ظاهر بين لغوي يدرس النص الادبي لغة قواعدية، ثابتة. فيرى في النص مجموعة شواهد تعينه وتسنده في تثبيت رأيه في مقولة نحوية وأخرى حرفية وثالثة لغوية دون اهتمام بالروح الفني الذي تمثله بعض تلك الشواهد النصية، وبين لغوي يدرس النص الدنس

الادبي لغة فنية متحركة فيرى في النص الادبي تجربة شعورية، وجدانيه تروض اللغة لصالحها دونما خروج على مرجعيات هذه اللغة او تلك واعني بالمرجعيات سلامة التعبير نحويا وليس دلاليا وبهذا الخصوص يقول (سيبويه المتوفى سنة ١٨٠هـ) وهو يتحدث في (باب الاستقامة مسن الكلام والاحالة) عن أنواع الكلام أو التعبير: "فمنه مستقيم حسن، ومحال، ومستقيم كذب، ومستقيم قبيح وماهو محال كذب وأما المستقيم الحسن فقولك: أتيتك أمس وما أتيتك غدا وأما المستقيم الكذب فتقول: حملت الجبل فتقول اتيتك غدا وسأتيك أمس وأما المستقيم الكذب فتقول: حملت الجبل وشربت ماء البحر" ونحوه وأما المستقيم القبيح فان تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك: قد زيدا رأيت وكي زيد يأتيك واشباه هذا، وأما المحال الكذب: فان تقول: سوف أشرب ماء البحر أمس".

فالمستقيم الكذب من الكلام أو التعبير هو اللغة الانفعالية في النص وهبي التي تخلق ما نسميه اليوم بالصورة الشعرية أو الصورة الادبية حين يتكافأ المجاز مع الحقيقة تكافؤا فنيا بحيث يكون التعبير أو الكلام سليما مسن الناحية النحوية ولكنه دلالي، رمزي، مجازي، من الناحية الفنية، وهو عنصر مهم من عناصر ترويض النص لغويا بالمفهوم النقدي المعاصر، وتمة فئة من اللغويين تدرس النصوص الادبية ولاسيما الشعرية منها وصولا الى كشف الاساليب والصور البلاغية التي تعزز دلالة النص وقد تقترب هذه الفنة اللغوية من ترويض النص الشعري حين تسلط الضوء على التعبير الجمالي للغة الشعرية.

واذا كانت المناهج اللغوية (سلطة اللغة) متباينة في نظرتها السى السنص الادبي ومحاولة ترويضه فنيا، فانها قد تلتقي في نقطة منهجية واحدة، قدرت الاشارة اليها، وهي ان سلطة اللغة ظاهرة بارزة في دراسة أي نص شعري وتحليله وان لاوجود لنص أدبي خارج حدود لغته: الاشهارية أو الانفعالية: شريطة ان يكون التعبير عن "الفكر" أو "الخيال" أو "الانفعال" عناصر ترويض النص سليما مقبولا عند المتلقي الذي لايقل شهانا عسن مبدع النص وخالقه، بمنظور النقد الفني التحليلي... واذا كانت المنهج اللغوية مختلفة ومتباينة أيضا فقد تتوازى وتتقاطع وتتعاون وتتصارع، وهي دائما تدعي لنفسها أنها تهدف الى تقويم "السنص الادبي" وتعلس اهتداءها من دون غيرها الى فهم افضل لطبيعة هذا السنص أو ذاك، "وتقويم النص" قد يكون بلغة هذه المناهج النقدية المختلفة "ترويضا للنص" بحثا عن مواطن الاصالة منه من خلال النظرة الكلية لعناصره الثلاثة المعروفة (الانفعال والخيال والفكر).

وقد ادى التركيز على تحليل النص وترويضه بوصفه لغة لايقوى التمرد على شرعيتها الادائية والتعبيرية الى بروز اتجاهات مرتبطة بالتحليال الاسلوبي -البلاغي- مهدت السبيل الى استحداث أساس مهم سمى فيما بعد (فلسفة الاسلوب) و (فلسفة البلاغة) في النقد الحديث، وتعنى هذه المداخل النقدية بصلب "البنية الادبية" من ناحية تحليلية محض، فتعكف على عناصر بعينها في نسيج العمل الادبي مثل "الصورة" و "وجهة النظر" و "التوتر والتباين والمجاز ومماثلة الواقع والمعجم والسياق والسخرية وبناء الجملة

زموسيقى اللغة والتوازن وكلها سمات لغوية -جمالية تسعى الى ترويض النص وتقديمه كلا فنيا جديرا بتحقيق الاستجابة العفوية عند متلقيه: ان الفكر في ترويض النص قد ارتبط في بعض المناهج النقدية الناتجة عن تطور الفكر السياسي والاجتماعي ونشأة الايديولوجيات المختلفة ارتباطا وثيقا، كما ان ترويض النص قاعدة للدرس والتحليل من خلال لغته، قد ارتبط من ناحية اخرى بعلم النفس ولاسيما علم النفس الفرويدي التحليل النفساني القائم على دراسة الاحلام واللاوعي والوعي والشعور واللاشعور والعقل الباطن والعقل الظاهر وخاصة حين يحلل عنصري الانفعال والخيال في التجربة الشعرية/ ترويض النص ولاسيما في تلك المنطقة من السنص أمنطقة التي لاتعبر عنها اللغة صراحة.

ان سلطة اللغة في تعاملها مع ترويض النص" تهتم، من خلال مناهجها المختلفة بالتوازن الحاصل بين "المبدع والنص". و "السنص المتلقبي أي انها توازن بين الابداع" و "التلقي" وهي سلطة فنية تبتعد فيها اللغة عن مرجعياتها القواعدية والاعرابية والنحوية لترد آفاق الدلالة حيث يصير النص في لقائه بين المبدع والمتلقي فعلا ناجزا يتمتع بحركته الفنية الابداعية وحركته التوصيلية عند المتلقى، علما ان مقومات ترويض النص هي عناصر ابداعية تخلقها التجربة الشعرية وليست الخبرة الشعرية أي ان لغة النص ابداع قد يؤول الى تراكم ابداعي حيث يصير خبرة بعد ذلك...

وهكذا تبدى سلطة اللغة في ترويض النص سلطة أبداعية حسرة وليسست سلطة الزامية تقيد التعبير، بل سلطة حرة تطلق التعبير عن عناصسر

ترويض النص من انفعال وخيال وفكر.. وهي مقومات فكرة المبدع الكامنة في اساس النص، علما ان فعالية المتلقي من خلال استيعابه النص وتفسيره ليست مطلقة حرة بلا قيود أو بلا حدود، وانفلات هذه العملية من حدودها قد يودي الى تشويه النص نفسه، فيصبح مجرد نبضة تنشيء في وعي المتلقى صورا أو تداعيات جديدة لاعلاقة لها بفكرة المبدع "فترويض النص من خلال لغته وسلطتها" يحاول التوازن والتعادل بين حالة التلقي الموجه سلفا.

وختاما.. فقد قيل: قبل ان تتعلم كيف تتكلم أو تكتب عن الشعر بإدراك وانتباد تامين، عليك ان تسأل نفسك السؤال الآتي:

كيف تقرأ قصيدة؟

فقراءتها هي تحليل دقيق لعناصر "ترويض النص" تعلم كيف تحليل لان التحليل هو بداية الفهم وبداية القراءة النافعة.. فقراءة الشعر فين جميل وترويض النص روح هذ

## مصادر البحث ومراجعه

۱-مناهج النقد الادبي بين النظرية والتطبيق، ديفد ديتشس، ترجمة محمد يوسف نجم،
 مراجعة د. أحسان عباس، دار صادر، بيروت، ١٩٦٧، ص٤٩٧. ٥٢٣.

۲-نفسه، ص۹،۵ وما بعدها. وانظر: نظریة الادب أوستن واریان ورینیه ویلیك.
 ترجمة: محی الدین صبحی، مراجعة د. حسام الخطیب، دمشاق. ۱۹۷۲ ص۵، ۳۰.
 ۱۱۰، ۱۰۲، ۱۱۹ . ۱۰۲.

۳- اللسانيات والنقد الادبي، د. عناد غزوان، لغة الضاد، ج۲، دائسرة علىوم اللغسة العربية، منشورات المجمع العلمي العراقي، مطبعة المجمع العلمي، بغداد ١٩٩٩، ص٥٦٠-١٧٧٠.

٤- نقد الشعر في العراق بين التأثرية والمنهجية (رؤية في تطور النص النقدي). د.
 عناد غزوان. دار الشوؤن الثقافية العامة، وزارة الثقافة والاعلام، بغداد، ١٩٩٩
 ص١٣٠.

ه-نفسه. ص۱۱.

٣-نفسه. ص١٤

٧-نفسه. ص١٩.

۸-نفسه. ص۱۹.

٩- ترويض النص، دراسة نقدية، هائل الغابري، صنعاء، ١٩٩٧.

ص ۱۵، ۱۷، ۱۸، ۳۰، ۳۲.

١٠ - الكتاب، ج١، ص٨، ط. بولاق.

# الفصل السادس مكانة القصيدة العربية بين النقاد والرواة العرب

- 1.1 -

اسفار في النقد والترجمة

النقد الادبى كما يقمه الباحث هو تبيان محاسن ومساوىء الاثر الفنسي سواء اكان على شكل قصيدة او على شكل خطبة او رسالة، واذا اردنا ان ابحث في التطور التاريخي لموضوع النقد عند العسرب ومكسان القصييدة العربية من هذا الفن فعلينا أن ناخذ بعين الاعتبار التجربة الزمنية التي مر بها هذا الفن، فهو كفنون الادب الاخرى قد مر باطوار حضارية مختلفة خباورت فبها تجاربه وظهرت مدارسه واستجدت اصوله علما بان القصيدة المعربية بقيت تواكب هذا التطور وتعيش تجارب النقد الادبى . فكانت تتمتع بمكانة مرموقة بين النقاد والرواة العرب . فقد كان النقد الادبي في العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام وحتى العصر الاموى نقدا ذوقيا تأثيريا يعتمد اول ما يعتمد على ذوق الناقد.ذلك الذوق البدوى فالنابغة الذبياني مثلا يلمح لبيدا في بلاط الحيرة ويقرأ في عينيه بريق الشعر فيخاطبه: ان عينيك لعينا شَاعر: افتقرض الشعريا بني؛ ويجيبه لبيد الشاب الطموح: نعم. وينشده بعض قصائده فيهتز لقابلية وموهبة هذا الشاعر الشاب فيمنحه لقب: اشعر شعراء العرب. وهذا الخليفة عمر بن الخطاب (رض) بتحدث مع ابن عباس يخصوص بعض القصائد لأشعر شعراء العسرب او لاميسر الشسعراء فسي الجاهلية، ويقصد بذلك زهير بن ابى سلمى، ويسال ابن عباس الخليفة عن

- 1.7 -

اسفار في النقد والترجمة

السبب الذي حداد بان يطلق عليه لقب امير الشعراء فيرد عليه الخليفة الذواقة للشعر بانه لا يعاضل في الكلام وانه يمدح الرجل بما فيه بعيدا عن الكلمات المبتذلة والسوقية.

فهذه الاحكام تكاد تكون خالية من الروح التحليليسة للقصيدة العربيسة كوحدة فنية قائمة بذاتها. و اذا ما انتقلنا الى اثر الرواة في القصيدة العربية لوجدنا ان فضلهم يكمن في انهم اشاعوا هذه القصيدة في الاوساط الادبيسة المختلفة نظرا لانها تتمتع بلغة نقية و اصالة تعبيسر وسلامة تراكيسب، فالوظيفة النقدية اذن للرواة هي: الاهتمام بالقصيدة العربية كمثل اعلى للغة العربية السليمة ومع ذلك فقد كان الرواة في بعسض الاحيان يصححون القصائد المختلفة التي قد تحتاج الى تبيان وجهة نظر او تبديل كلمة مكان كلمة اخرى فقد روى (١) ان الاصمعي قال: قرات على خلف بسن حيان الاحمر شعر جرير فلما بلغت الى قوله:

فياك يوما خيره قبل شره تغيب واشيه واقصر عاذله

فقال خلف: ويحه! فما ينفعه خير يوول الى شر؟ فقلت له كـذا قراتـه على ابي عمرو بن العلاء فقال لي وكذا قال جرير وما كـان ابـو عمـرو اليقرنك الا ما سمع قلت: فكيف كان يجب ان يكون؟ قال الاجود ان يقـول: (خير د دون شرد) فاروه كذلك فقد كانت الرواة قديما تصلح اشعار الاوائل.

أن الحصري، ابو اسحق القيرواني ، زهر الاداب ، تحقيق السدكتور زكسي مبارك ، الطبعة الرحمانية، القاهرة، سنة ١٩٢١، ج٢، ص ١٩٣٠

<sup>- 1.1 -</sup>

فقلت والله لا ارويه بعده الا كذا" فالرواية ليست مجرد ترديد ابيات او انشاد قصائد دونما تعديل او تهذيب او تشذيب في بعض الفاظها، بل هي عملية ادبية تحتاج الى مهارة وخبرة في اللغة وفن الشعر، وبالاضافة الى ما كان يقوم به الرواة العرب والمسلمون من اجتهادات وتعليلات في وضع القصيدة العربية وشكلها السليمين فانهم كانوا يعملون ايضا كمفسرين وشراح لها بيد انهم مع غيرهم من النقاد العرب لم يهتموا بالقيمة الفنية وشراح لها بيد انهم مع غيرهم من النقاد العرب لم يهتموا بالقيمة الفنية المهجورة تلك الكلمات التي كان يهش ويبش لها النحاة ومتصيدو الغريب الذين وجدوا لذة ما بعدها لذة في تقدير ومدح العجاج المتوفى سنة ٩٠٧م وابنه المتوفى سنة ٩٠٧م فوجدوا في هذه الراجيز هما بالغريب، فوجدوا في هذه الراجيز ما يشفى غليلهم وينفس عن هذه الرغبة الجامحة في نفوسهم.

واعني بالقيمة الفنية للقصيدة العربية النظرة المتكاملة الى القصيدة كوحدة فنية قائمة بذاتها تتمتع بهيكل عروضي سليم يمثل جانبها الموسيقي وبمضمون فني ناضج يمثل طاقاتها الفكرية وعواطفها وانفعالاتها علما بان احكام النقاد كانت مجرد تعميمات لاطائل تحتها، لا تعتمد على منهج مقرر او دراسة تحليلية لتلك الوحدة الفنية، فاراؤهم واحكامهم فردية محضة ونتيجة لتطور اللغة العربية وانتقال العرب من موطنهم الاصلي الصحراء العربية وتفاعلهم بعد الفتوحات الاسلامية واثناءها بثقافات ومجتمعات

وببنات مختلفة بدا اللحن يظهر ويشيع فاحتلت القصيدة الجاهلية وشعراؤها المكانة الاولى فى ذلك التراث ، فابو عمرو بن العلاء يمدح شعراء انجاهلية لانهم الممثلون الحقيقيون للتراث العربي القديم بمجده الشعري الزاهسى ولانهم يمثلون اللغة العربية السليمة التي لم تخالطها شانبة او يسري اليها الجن.

وسار الاصمعي على طريقة استاذه في تقدير د لشعراء الجاهلية ونعتهم بانهم حجة في النغة والتعبير وعلى اية حال فان قاريء مثل تلك الاحكام الادبية لا يستطيع ان يرسم صورة واضحة للقصيدة العربية من حيث انها كانن فني حي خاضع لتطور ادبي وبعبارة اخرى فان الاهمية الفنية نتلك القصيدة ما كانت واضحة المعالم والسمات اذا اردنا الاعتماد على مثل تلك الاحكام العاملة من جهة ولان القصيدة العربية كانت سلاحا قويا في الحلقات اللغوية والمناقشات النحوية، تلك الحلقات والمناقشات التي كانت تعتمد على مكانة الكلمة من الجملة دونما اهتمام باهميتها الفنية من حيث انها طاقسة معبرة عن تجارب الشاعر الشعورية وعن خلجات نفسه ووجدانسه السذي يتأثر فيظهر صدى ذلك بحروف جميلة، والفاظ رقيقة منتزعة من اعمساق الشاعر الغنانية فالرواة كانوا يعلمون تفسير تلك الالفاظ ومعانيها بيد انها لا يعلمون الفاظها على اساس فني فقد اكد البحتري الشاعر العبادي الزقيق المتوفى سنة ٧٩ ٨م حقيقة الرواة هذه عندما اخبر بان الرواة قد اتقدوا ابنا تمام ، فقال في معرض تعليقه على ذلك الدبر: ((الرواة علم ور تفسير

الشعر ولا يعلمون الفاظه وانما يميز هذاالقليل))(۱). ومن هنا نخلص السي نتيجة هي ان اهتمام الرواة كان منصبا على رواية القصيدة سليمة من حيث مكانة الفاظها، واذا انتقانا الى اثر النقاد العرب في القصيدة العربية فسنجد انهم قد اهتموا باذواقهم الفردية التي انعكست في المفاضلة بين الشعراء على اساس لفظة جميلة او بيت سائر وهذه النظرة اظهرت ما يسمى بالاهتمام بوحدة البيت دون الاهتمام بوحدة القصيدة، هذه النظرة التي اثريا قبل اثرت في احكام نقادنا مدة طويلة ومازالت، فنقد هؤلاء كان ذوقيا تاثريا قبل ان يكون منهجيا ملتزم الدراسة التحليلية المقارنة للوصول السي نتائج ايجابية تحدد مكانة الشاعر وتقدر اثره الفني كوحدة متكاملة. ولكي ندلل على صحة ما ذهبنا اليه نعرض طائفة (۱) ومن هذه الاحكام النقدية العامية

<sup>(&#</sup>x27;') الصولي، ابو بكر محمد بن يحيى ، اخبار ابي تمام، تحقيق محمود عساكر . ومحمد عبدة عزام . ط۱، القاهرة . سنة ۱۹۳۷ ، ص ۱۰۱.

<sup>&</sup>lt;sup>(\*)</sup> المرزباني: محمد بن عمران ،معجم الشـعراء ، تحقيـق ف. كرنكـو ، القـاهرة ، سـنة المرزباني: محمد بن عمران ،معجم الشـعراء ، تحقيـق ف. كرنكـو ، القـاهرة ، سـنة

<sup>-</sup> المرزباني: الموشح، القاهرة، سنة ١٣٤٣هـ، ص ١٧١، ٣٩.

البغدادي: عبد القادر بن عمر، خزانة الادب، المطبعة السلفية، القاهرة، ١٣٤٨،
 ١٣٤٩، ١٣٥٣، ١٣٥٠، ج٢، ص ١٠٦، ١٠١، ١٠٥٠.

<sup>-</sup> القرشي ، محمد بن ابي الخطاب ، جمهرة اشعار العرب ، المطبعة الرحمانية ، القاهرة ، سنة ١٩٢٦ ، ص ٣٣ ، ٢٨ .

<sup>-</sup> ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، تحقيق احمد محمد شاكر ، دار احياء الكتب العربية ، سنة ١٣٦٤هـ. ، ١٣٦٠هـ. ، ج١، ص ١٨٢، ص ٢٣، ١٢٥، ٢١٩ ، مطبعة مصطفى السقا ، القاهرة، سنة ١٩٣٧.

<sup>- 1.</sup>V -

وغرضي فهما القاء الضوء على حقيقة تطور النقد الادبي عند العرب والظروف التي واكبته فبلورت فنونه ودفعته لان يتبوأ مكانة لاثقة به بين علوم اللغة العربية المعاصرة.

١-قال ابو عمرو بن العلاء المتوفى في حوالي سنة ٧٧٠م:

- ا. (عدي بن زيد في الشعراء مثل سهيل في الكواكب يعارضها ولا يجري معها).
- ب. (شعر ذي الرمة نقط عروس يضمحل عن قليل ، وابعار ظباء لها مشم في اول شمها ثم يعود الى ارواح البعر).

ابن سلام، طبقات فحول الشعراء ، تحقیق محمد محمدود شاکر، دار المعارف ،
 القاهر ق، سنة ۲۹۵، ص ۲۹۵.

القيرواني ، ابن رشيق ، العمدة، تحقيق النعماني ، مطبعة السعادة، القاهرة، سنة ١٩٠٧. سنة ١٩٥٢.

<sup>-</sup> قدامة بن جعفر، نقد الشعر، مطبعة الجوانب، القسطنطينية، ط١، ١٣٠٢، ص ٢٠.

<sup>-</sup> الشريشي، ابو العباس احمد بن عبد المنعم القيسي ، شرح المقامات الحريرية، بولاق ، سنة ١٨٦٧، ١٨٦٠ . ٢٨٠.

<sup>-</sup> الاضفهاني، الاغاني، ج١١، ص ٧، ٨،ط، بولاق سنة ١٢٨٥، وط ، دار الكتسب المصرية، القاهرة، سنة ١٩٢٩.

الزبيدي ، ابو بكر محمد بن الحسن، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق محمد ابو
 الفضل ابراهيم ، ط۱. القاهرة، سنة ١٩٥٤، ص ١٦٥.

<sup>-</sup> البيهقي، ابراهيم بن محمد ، المحاسن و المساويء ، ط، كزين، سينة ١٩٠٢. ص ٧ ٥٤. ٨ ٥٤.

ج. (عليكم بشعر الاعشى فانه اشبه شيء بالبازي الذي يصطاد به ما بين الكركي والعندليب ، ولعمري انه اشعر القوم ولكن وضعته الحاجة بالسؤال).

د. (الاعشى شاعر مجيد كثير الاعاريض والافتنان).

ه.. (كان اوس فحل مضر حتى نشا النابغة وزهير فاخملاه)

٢- ما قاله الاصمعي المتوفي سنة ١٣٨م:

أ. (ان شعر ذي الرمة حلو اول ما نسمعه فاذا كثر انشاده ضعف ولم يكن له حسن لان ابعار الظباء اول ما تشم توجد لها رائحة ما اكلت من الشيح والقيصوم والجثجاث والنبت الطيب الريح فاذا ادمت شهمه ذهبت تلك الرائحة).

ب. (كفاك من الشعراء اربعة: زهير اذا طرب، والنابغة اذا رهب، والاعشى اذا غضب وعنترة اذا كلب).

ج. (زهير والحطيئة واشباههما من الشعراء عبيد الشعر لانهم نقصوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين).

د. وقد سنل الاصمعي: من اشعر الناس؛ فقال من ياتي السى المعنسى الخسيس فيجعله بلفظه كبيرا والى الكبير فيجعله بلفظه خسيسا او ينقضي كلامه قبل نقافية فاذا احتاج اليها افاد بها معنى).

ه...(لم يكن النابغة وزهير واوس يحسنون صفة الخيل، ولكن طفيل الغنوى في صفة الخيل غاية النعت).

٣- حماد الراوية المتوفى بين ٧٧١م- ٧٧٤م:

أ. ا. (امرو القيس احسن الجاهلية تشبيها وذو الرمة احسن الاسلام تشبيها وما اضر القوم ذكره الا لحداثة سنة وانهم حسدوه وكان الفرزدق وجرير يحسدانه على شعره).

ب. قيل لحماد الراوية: بم تقدم النابغة؟ قال: باكتفانك بالبيت الواحد من شعره لابل بنصف بيت ، لابل بربع بيت مثل قوله:

حلفت فلم اترك لنفسك ريبة وليس وراء الله للمرء مذهب النصوي: سئل يونس النحوي من اشعر الناس؟ قال؟ لا اوحي الى رجل بعينه ولكني اقول: امرو القيس اذا ركب وزهير اذا رغب والاعشلي اذا طرب .

٥ - قال المفضل الضبي المتوفى سنة ٢٨٦م:

(من زعم ان احد اشعر من الاعشى فليس يعرف الشعر).

٦- عيسى بن عمر (٦٦٨م):

(لو وضعت اشعار العرب في كفة وقصيدة عمرو بن كلثوم في كفة لمالت اكثرها).

٧- ابو عبيدة المتوفى ٢٥ ٨م:

(طرفة اجودهم ولا يلحق بالبحور - يعني امرأ القيس وزهيرا والنابغة - ولكنه يوضع مع اصحاب الواحدة الحارث بن حلزة وعمرو بن كلثوم وسويد ابى كاهل) (الاعشى رابع الشعراء المتقدمين).

٨-البيهقى ١٩٩٤-٢٦٠١م:

(اشعر الشعراء ثلاثة امرو القيس والنابغة وزهير ثم الاعشى، واشعر الفرسان ثلاثة عنترة بن شداد ودريد بن الصمة ومعد يكرب، واشعر الشعراء المقلين ثلاثة المتلمس والمسيب بن على وحصين بن حمام المربي. واشعر العرب واحدة طويلة جمعت جودة مع طول ثلاثة طرفة بن العبد والحارث بن حلزة وعمر بن كلثوم).

۹- تعلب ۱۸-۵،۹ م:

(زهير اشعر شعراء الجاهلية والحطينة بعده، وجرير اشعر شعراء الاسلام وبعده المرار الاسدى. وجرير في صدر الاسلام كزهير في صدر الجاهلية).

فالنتائج التي نستطيع ان نستخلصها من هذه العبارات والاحكام هي ان النقد الادبي كان ذوقيا كما قلنا وانها من جهة ثانية تعميمات لاطانل تحتها علما بان العصبية القبلية ربما قد اثرت في النقاد واحكامهم هذه كما هي الحال في حكم الضبي عندما قال: من زعم ان احدا اشعر من الاعشى فليس يعرف الشعر، ومن ناحية ثالثة فان روح المقارنة بين الشعراء وقصائدهم تكاد تكون مفقودة في هذه الاحكام. فاهتمام النقاد انصب على الاعتسراف بوحدة البيت قبل الاعتراف بوحدة القصيدة وقد علل علي بن عبد العزيل الجرجاني صاحب كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه هذه الملاحظة بان القي ضوءا كشف عن حقيقتها عندما قال: (وكانت العرب انما تفاضل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته.. ولمن كثرت سوائر الشعراء في الجودة والحسن بشرف المعنى وصحته.. ولمن كثرت سوائر امثاله وشوارد ابياته ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة ولا تحفل بالابداع

والاستعارة اذا حسل لها عمود الشعر ونظام القريض (1). فالجرجاني يجعل القصيدة العربية مكانة فنية في احكامه تظهر اثارها في التجنيس والمطابقة والابداع والاستعارة والتي هي في الحقيقة فنون النقد الادبي قبل ان تستقل البلاغة عنه وتولف في ذاتها فنا قائما له اصوله ومدارسه. كما ان الاصمعي قبله قد اكد اهتمام النقاد على وحدة البيت دون وحدة القصيدة عندما قال: (ان التعيين على بيت واحد في نوع واحد وقد وسعت العرب فيه وجعلته معما لافكارها ومستراحا لخواطرها (1). لذلك فان فقدان وحدة القصيدة في المجالس النقدية كان يعود بالدرجة الاولى الى اولوية وبداوة هذا النقد فلم يظهر ناقد ادبي يحاول ان يدرس القصيدة العربيسة كوحدة متكاملة فيحللها ويبين مواطن الجمال فيها ثم يحكم عليها ككل الا الامدي المتوفى سنة ١٩٨٧م في كتابه النقدي القيم (الموازنة) وساتعرض لارائسه النقدية بالتحليل بعد ان نعرف المحاولات النقدية الاخرى التي سبقته.

واول هذه المحاولات محاولة الاصمعي في كتابيه الموجز (فحولية الشعراء) والذي هو اقرب الى روح المقالة منه الى روح الكتاب وقد رتب الاصمعي الشعراء وخصوصا شعراء الجاهلية على اساس انهم فحول بيد ان هذه الكلمة (فحل) لا نستطيع ان نحدد مقوماتها الادبية والنقدية، بعد

<sup>&</sup>quot;" الجرجاني . على بن عبد العزيز، الوساطة بين المتنبي رخصومه ، تحقيق الصه دي واحمد عارف الزين، القاهرة ، سنة ١٩٤٨، ص ٢٧.

<sup>(</sup>٥) الشريتسي . شرح المقامات الحريرية، ج٢، ص ٢٨١، ٢٨١.

قراءتنا لكتابه المار الذكر فهو لم يضع نظاما ثابتا ومبدأ نقديا معينا يستطيع أن يهتدي به من ترتيبه الشعراء العرب ومكانتهم الأدبية، وهده الملاحظة تبدو واضحة من الرواية التالية بين الاصمعي وتلميذه أبي حاتم السجستاني عندما قال الاخير: سمعت الأصمعي غير مرة يفضل النابغة الذبيائي على سائر شعراء الجاهلية. وسالته قبل موته: من اول الفحول؟ قال: النابغة الذبياني. ثم قال: ما ارى في الدنيا لاحد مثل قول امرؤ القيس:

وقاهم جدهم ببنى أبيهم وبالاشقين ما كان العقاب

قال ابو حاتم: فلما راني اكتب كلامه فكر ثم قال: بل اولهم كلهم في الجودة امرو القيس له الحظوة والسبق وكلهم اخذوا من قوله واتبعوا مذاهبه (أ) وهو عندما يتعرض الى هذه الكلمة (فحل) فلا يحدد معناها الادبي بقدر ما يحدد مكانتها اللغوية كما قال ابو حاتم مرة ثانية: قلت فما معنى الفحل؛ فرد عليه الاصمعي قال: يراد ان له ميزة على غيره كميزة الفحل على الحقائق (ما كان من الابل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة (الاسمعي عندما يُسأل في مكان اخر عن الفحول: اي الناس طرا الشعر؛ قال النابغة.. قال: اتقدم احدا قال: لا و لا ادركت العلماء بالشعر يفضلون

<sup>(</sup>ن) الاصمعي، فحولة الشعراء ، نشره وترجمه ، اللغة الانكليزية مع مقدمة سي بي . تسوري . ط. لبيزك ، سنة ١٩١١ ، ص ٤٨٩ ، ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٧) الاصمعي، المصدر نفسه، ص ٩٩٢، ٤٩٤.

عليه احد (^) وفي هذا القول تناقض يظهر من تصريح الاصمعي في العبارة المارة الذكر من ان امرؤ القيس هو اول الشعراء جودة وهذا ما يدل على ان الاصمعي ما كان يسير على خطة مدروسة في فحولته او مبدا نقدي ثابت الاصول كما ان عنصر الزمن والقدم لعب دورا مهما في احكام الاصمعي هذه عندما عد اكثر شعراء الجاهلية فحولا لقدمهم ولم يعد بعض شعراء الاسلام الذين امتازوا بابداع واصالة ربما فاقت بعض شعراء الجاهلية ولو ان الجاهليين يعدون الاساس في الشعر العربي. فقد سئل الاصمعي بخصوص جرير والفرزدق والاخطل: (اتعدهم من الفحول؟ قال: هؤلاء لو كانوا في الجاهلية كان لهم شان ولا اقول فيهم لانهم السلاميون)(١٠).

واذا انتقلنا الى ناقد ادبي اخر لا يقل اهمية عن الاصمعي وهو ابن سلام الجمحي المتوفى سنة ٥٤٥م في كتابه (طبقات فحول الشعراء) فاننا نجده يختلف عن الاصمعي في انه قد حدد لنفسه مبدا في النقد الادبي وكان كتابه يدور حول تحقيق النصوص، هذا التحقيق الذي يدل على ممارسة وتدريب فهو محقق للنصوص قبل ان يكون ناقدا لها وكانت اسس المفاضلة عنده تكمن في تقسيمه الشعراء الى طبقات عن مباديء عامة اتخذها سبيلا للحكم عليهم وهذه المبادىء هي كثرة شعر الشاعر وتعدد اغراضه وجودته

<sup>(^)</sup> الاصمعى المصدر ، نفسه، ص ٥٠٤.

<sup>(</sup>٩) الاصمعي، المصدر نفسه ، ص ٤٩٥.

وان كان قد غلب الكثرة على الجودة اذ يقول: (١٠) (الاسود بن يعفر وله واحدة طويلة رائعة لاحقة بأول الشعر لو كان شفعها بمثلها قدمناه على المم مرتبة). وهو ايضا يفضل تعدد الاغراض على الاجادة في باب واحد حتى ولو كان ذلك الباب صادقا انسانيا صادرا عن حقيقة نفسية لا مجرد مهارة فنية وهذا واضح من وضعه لكثير عزة في الطبقة الثانية وجميل بثينة في الطبقة السادسة وهو الذي يقول: ( وكان لكثير في التشبيب نصيب وافر وجميل مقدم عليه في النسيب وله في فنون الشعر ما ليس لجميل وكان صادق الصبابة وكان كثير يتقول ولم يكن عاشقا). (١١)

وربما التزام ابن سلام بتعدد الاغراض كمبدا مهم في المفاضلة بين الشعراء يذكرنا بالاهتمام بتعدد الاغراض في القصيدة الواحدة اكتسر مسن الاهتمام بالقصيدة ذات الوحدة الموضوعية لذلك نراه اغفل عمر بسن ابسي ربيعة ولم يعده من شعراء الطبقات في الوقت الذي عده الاصمعي حجسة برغم ما يمتاز به الاصمعي من حب وتقدير للشعراء الجاهليين النين لا يفضل شاعرا من المسلمين عليهم. فابن سلام لم يتقدم بالنقد الفنسي السي الامام شيئا كبيرا وان كان قد صدر في تحقيقه للنصوص عن مذهب صحيح وحاول ان يدخل في تاريخ الادب العربي اتجاها نحو التفسير ومحاولة للتبويب تقوم على احكام فنية لذلك فتستطيع بناء على ما تقدم القول بان عدم صدور النقد كفن لدراسة النصوص وتمييز اساليبها على اساس منهج

<sup>(</sup>١٠) ابن سلام ، طبقات فحول الشعراء ، ص ١٢٣.

<sup>(</sup>۱۱) ابن سلام، نفس المصدر ، ص ٤٦١.

مستقيم وروح علمية في تعليل (۱۱) الاحكام هو الطابع الغالب على صورة النقد الادب الثالث الهجري عندما اصبح النقد نقدا منهجيا عند الأمدي وعبد العزيز الجرجاني. فكلمة (الفحل) عند ابن سلام تختلف بعض الشيء من حيث ظهور مبدا المفاضلة الذي يعتمد على بعض الاعتبارات الادبية كالزمان وتقدر الأغراض التي بينها ابن سلام، عند كلمة الفحل عند الاصمعي والتي تظهر وكانها مشوشة من الناحية النقدية باهتة الالوان من حيث التزامها بمبدا ادب نقدي يميز بين الاساليب المختلفة ويدرس النصوص الادبية ثم يصدر عليها الاحكام المقررة المدروسة.

واذا ما انتقانا الى ابن قتيبة المتوفي سنة ٨٨٩م في كتابه الشعر والشعراء لوجدنا ان النقد الادبي لا يختلف عما الفناه عند غيره من النقد من انه مجرد غرض لحياة الشاعر مع ذكر نماذج من شعره اعتمد فيها على ذوقه في اختيارها او شيوعها في عصره فابن قتيبة لم يتناول النصوص ولا الشعراء بنقد فني تطبيقي وانما اكتفى بان عرض في مقدمته لبعض المسائل العامة محاولا ان يضع لها مباديء ثم اخذ في سرد سير الشعراء وبعض اشعارهم على غير منهج واضح ولا مبدا في التاليف (١٠٠). والواقع ان ابن قتيبة كان رجلا مستقل الرأي غير خاضع للتقاليد العربية ولا مؤمن باحكامهم ولا مطمئن الى المعتقدات الادبية التي كانت منتشرة

<sup>(</sup>۱۰) الدكتور محمد مندور ، النقد المنهجي عند العرب ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، القاهرة (تاريخ الطبع غير مذكور)، ص ۲۱.

<sup>(</sup>۱۳) الدكتور محمد مندور ، المصدر نفسه، ص ۲۱.

في عصره فهو لا ياخذ بفكرة الطبقات كما اخذ بها ابن سلام ويبدو انه لا يؤمن بتلك المقاييس كمبدا الكم مثلا فهو يقول: (ولا احسب احدا من اهل التمييز والنظر نظر بعين العدل وترك طريق التقليد يستطيع ان يقدم احدا من المتقدمين المكثرين على احد الا بان يرى الجيد في شعره اكتر مسن الجيد في شعر غيره) وهذه النظرة دون ادنى شك نظرة سليمة صائبة. وثورة ابن قتيبة على المقلدين من انصار القديم واستقلاله برأيه انما هي ثورة صادرة عن نظر فلسفي اكثر من صدورها عن حكم استقراه من طبيعة الشعر القديم والحديث ونسبة الجودة في كل منهما او قربهما من مثل اعلى في الشعر (۱۰) فهو يقول:

( ولم اسلك فيما ذكرته من شعر كل شاعر مختارا له سبيل من قلد او استحسن باستحسان غيره ولا نظرت الى المتقدم منهم بعين الجلالة لتقدمه والى المتأخر بعين الاحتقار لتأخره بل نظرت بعين العدل على الفريقين واعطيت كلاحظه ورمزت عليه حقه).(١٦)

ومهما يكن من نظرة ابن قتيبة فقد ابتعد عن طبيعة التحليل في المفاضلة بين الشعراء ، وقاريء كتابه لا يخرج بمبدا جديد للنقد الادبي بقدر ما هو انطباعات فردية اصدرها بناء على ما زود به من ثقافة واطلاع في اللغة والادب.

<sup>(</sup>۱۰) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص ۱۹، ۲۰.

<sup>(</sup>۱۰) الدكتور محمد مندور، النقد المنهجى عند العرب، ص ٢٢.

<sup>(</sup>١٠) ابن قتيبة ، الشعر والشعراء ، ص ٥ ، ٦.

فالاصمعي وابن سلام وابن قتيبة يختلفون عن ناقد ارتفع بالنقد الادبي العربي الى مستوى التطبيق ذلك هو الامدى الذي يعد بحق مشرع النقد التحليلي وصاحب منهجه الجديد. فقد عالج في كتابه هذا تحقيق النصوص والتأكد من صحتها ثم اعتمد مبدا اصيلا في تحليل القصيدة العربية فهو لا يريد ان يطلق احكامه اطلاقا عاما دون ان تصدر عن اسس او دراسة وهو الذي حاول او نجح في محاولته عندما جعل من القصيدة العربية وحدة فنية متكاملة درسها من جميع الوجوه ثم اصدر فيها احكامه فيقول مستلا في مقدمة كتابه (الموازنة): "ولست احب ان اطلق القول بانهما اشعر عندى ( ويعنى بذلك ابا تمام والبحترى) لتباين الناس في العلم واختلاف مداهبهم في الشعر ولا ارى لاحد ان يفعل ذلك فيستهدف لذم احد الفريقين لان الناس لم يتفقوا على اي الاربعة اشعر في المسرىء القسيس والنابغة وزهيسر والاعشى ولا في جرير والفرزدق والاخطل ولا في ابي نؤاس وابي العتاهية ومسلم لاختلاف اراء الناس وتباين مذاهبهم فيه، اما انا (وهنا يقرر الامدى مبدا اصيلا هو التحليل والتعليل ودرس القصائد بمعانيها والفاظها ثم يصدر مفاضلته او حكمة اذ يقول): فلست افصح بتفضيل احدهما على الاخر ولكننى اقارن بين قصيدتين من شعرهما اذا اتفقنا في الوزن والقافية واعراب القافية وبين معنى ومعنى فاقول ايهما اشعر من تلك القصيدة وفي ذنك المعنى ثم احكم انت حيننذ على جملة ما لكل واحد منهما اذا احطت علما بالجيد والردىء "(١٠).

فالامدى اوجد مقياسا نقديا جديدا هـو مقيـاس المقارنـة والمصـاحبة والتحليل وهو في الواقع مقياس جديد كان يفتقر اليه النقد الادبسي عند انعرب في العصر الجاهلي وعصر صدر الاسلام والعصر الاموي وقد يفتقر اليه نقادنا المعاصرون الذين سودوا صفحات وصفحات في احكام عاملة عابرة لا تخضع لمقارنة او تحليل عندما اصدروا احكامهم علي القصيدة العربية المعاصرة التي نعتوها بالقاب براقة لا تخدم مبدا نقديا معينا ولا تعتمد تحقيق وتحليل النصوص متجاهلة العلاقة التي تربط بين القصيدة العربية القديمة وزميلتها المعاصرة، فنقادنا المعاصرون لا يختلفون في حبهم للقديم عن أي ناقد تعرضنا له . فمفاضلتهم مستمدة من حبهم للقديم وافكارهم للجديد لا على اساس فني مدروس بل لان الاول قديم فهو رائسع والثاني جديد محدث فهو ضعيف متكلف لا يعتد به، وهذه النظرة النقديسة تتجاهل طبيعة علمية الخلق الفني، تلك الطبيعة التي تستمد قوتها من صدق تجارب خلاقة متخطية بذلك ابعاد الزمان والمكان نظرا لان الاثر الفنيي الرانع لا يخضع لحتمية البيئة الزمانية والمكانية طالما يلتزم مبدأ الجودة الفنية معيار ادبيا تقيم في ضوئه اصالة تلك الاثار الادبية سواء اكان ذلك

<sup>(</sup>۱۷) الامدي ، الموازنة بين ابي تمام والبحتري ، الناشر علي صبيح واولاده ، القاهرة ، (تاريخ الطبع غير مذكور)، ص ٣.

الاثر قديما ام حديثا فالثورة الادبية على الشعراء المحدثين كانت ظهاهرة نقدية في عصور الادب العربي القديمة ومازالت، فالاصمعي يحدثنا بان ابا عمرو ابن العلاء كان معجبا ايما اعجاب بالشعر الجاهلي وشعرائه الذين لا يفضل عليهم اى شاعر اخر من عصر صدر الاسلام او العصر الاموى حتى ولو كان الاخير اكثر اصالة واروع فنية (١٨) فهو يتخرج حتى من روايته مع اعترافه ضمنا باصالته حين يقول: (لقد نبغ هذا المحدث وحسن حتى لقد هممت بروايته)(١٩) . وهذا الحكم الادبى ليس بغريب على نقادنا فشهوتهم للقديم وحبهم له دفعهم الى تجاهل ابداع الشعراء المحدثين من امويين وعباسيين فابن الاعرابي قد ذهب الى ابعد ما ذهب اليه ابعو عمرو بن العلاء عندما قرر بان شعر المحدثين نسمة عابرة اذا ما قورنت برائحة المسك والعنبر التي تمتاز بطيبها المتجدد الفواح من روح قصائد الشعراء القدامي عندما قال: ( انما اشعار هؤلاء المحدثين - مثل ابي نؤاس وغيره -مثل الريحان يشم يوما ويذوى فيرمي به. واشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حركته ازداد طيبا)(٢٠). دون ان يبرر لنا دوافع واسباب هده المفاضلة بل يتركها مجرد قول انشائي عابر خال من اية روح منهجية علمية خلافًا لابن رشيق القيرواني الذي يرى ان القصيدة العربية بناء فني

<sup>(</sup>۱۸) الاصفهاني ، الاغاني، ج٧، ص ١٧٢.

<sup>(</sup>١٩) ابن قتيبة. الشعر والشعراء ، ص ٧.

<sup>(</sup>۲۰) المرزباني ، الموشح ، ص ۲٤٦.

متكامل يعتمد على مهارة ودقة وصناعة فنية خاصة فهو يسرى ان مكانسة الشعراء القدماء تكمن في انهم اصحاب الفضل في بنساء عمسود الشسعر وتثبيت اسسه واتقانه بينما تظهر اهمية الشعراء المحدثين في انهم احسنوا نقش ذلك البناء وتزيينه وذلك باستعمال المحسنات البديعية يسوم تطورت فنون البلاغة واصبحت من الظواهر الادبية في حياة الشعر العربي حينما يقول: (وانما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجلين ابتدا هذا بناء فاحكمه واتقنه ثم اتى الاخر فنقشه وزينه، فالكلفة ظاهرة على هذا وان حسسن والقدرة ظاهرة على ذلك وان خشن)(۱۱). بينما نرى رد فعل هذه الاحكام والقدية العابرة يجد استجابة علمية جريئة ثائرة عند اديب وناقد اخر هو ابو سعيد محمد بن احمد الحميدي المتوفي سنة ٣٣٤هـ في مقدمـة كتابسه (الابانة عن سرقات المتنبي) عندما يتهم تلك الاحكام واصحابها بالنقص واللامنهجية التي يغلب عليها التعصب والهول والدراية الضعيفة بسلمة اللفظ وصحة المعنى حينا وتجاهها التحليل العميق للنصوص الادبية حينا اخر فيقول:

(واكثر افات زماننا وشعرائه انهم لا يهتدون لتعليل الكلم وتشعيقه ويتبعون الهوى فيضلهم عن منهج الحق وطريقه فاذا سمعوا فصلا من كتاب او بيتا من شعر هين لا يكاد يجعل في الادب قدحا ولا يعرف هجاءا ولا مدحا فهو يحكم على قائله بالسبق والتفخيم والاجلال والتعظيم وليس

ابن رشيق القيرواني ، العمدة، ج١، ص ٥٩، ٢٠.

<sup>- 171 -</sup>

يدري ان سألته هل ما رواه سليم اللفظ او مختله، صحيح المعنى او معتله، وهل ترتيبه مستحسن او مستهجن، وتقسيمه مطبوع او مصنوع، ونظامه مستعمل او مسترذل، وكلامه مستعذب او مستصعب وهل سبقه الى ذلك المعتى احد قبله او مبتدع او اورد نظير سواء او هو مختسرع استبدعوا كلامه واتبعوا احكامه واعتمدوا على الاعتقاد دون الانتقاد، وقبلود بالتقليد لا بالاختيار وقابلود بالامتثال دون الاعتبار والاختبار)(۱۰۰).

ومنهج العميدي هذا قد يكون متاثرا الى حد ما بمنهج الامدي في (الموازنة) لما يمتاز به من موضوعية صريحة بعيدة كل البعد عن اي هوى او غمر تسعى من خلال تحليل وتحقيق النصوص الادبية الى معرفة اساليبها والتمييز بينها كما تراه الحقيقة الادبية التي تفرض وجودها على كل من الادبيب والناقد طالما ان النقد الادبي يهدف دانما الى الالتزام بها وباحكامها .. وهكذا نجد ان القصيدة العربية كانت قد لعبت دورا كبيرا ذا بال في حياة النقد الادبي عند العرب وكانت مصدرا ثرا ومادة ادبية غنية عنية الرواة العرب والمسلمين بيد ان النقد باحكامه وتعليلاته لم ينظر اليه وحدة فنية متكاملة كما راينا الا في بعض المحاولات الناجحة التي نوهنا.

<sup>(</sup>۲۰) العميدي ، ابو سعد محمد بن احمد ، الابالة عن سرقان المتنبى ، دار المعارف بمصسر سنة ١٩٦١، ص ١٩، ٢٠.

## الفصل السابع قلق النص وحرية الابداع

174

المقار في الفاد والترجمة

النص الادبى: الشعرى او النثرى ، هو في حقيقة امرد ، تركيب فنسى من كلمات منتقاة ومختارة من لغة طبيعية معينة ، لها اصولها النحويسة والصرفية و دلالاتها المعجمية وصورها البلاغية و الجمالية التسى تكون شخصيتها اللغوية و التعبيرية المتميزة من غيرها من اللغات. ومن هنا فان لكل لغا ادبية مستواها الفنى الخاص الذي يمثله النص / المنتج الفنى على وفق اصول تلك اللغة اذا ما كان مثل هذا النص شعريا فيمكن النظر اليه بحسبانه (( علامة واحدة تشير الى فكرة واحدة متميزة ))(١) وبذلك فان واقع الكلمات او الالفاظ في اية لغة ، هو معني محدد بفكرة محددة ، اى أن الكلمات هي الوجه الحسى المشرق حينا والمعتم حينا أخسر لهدده الفكرة أو تلك ، فاذا ما اختل موقع الكلمات تعبيريا أو أصابع التقعر الذي يسلمنا الم التعقيد فاستهلاك المعانى والشين قد يصاحب الالفاظ كما يسرى ذنك بشر بن المعتمر المعتزلي (ت - ٢١٠ هـ) في رسالته التي نقلها لنا الجاحظ (ت -- ٢٥٥ هـ)(١) ان القلق الفني قد يتسرب الى مثل هذا النص الادبي اذ تختل وحدته النصية من حيث البناء و التكوين المرتبطان بروح التعبير عن المعالى بالفاظها او ايقاظ الالفاظ بمعانيها وبذلك فسان اخفساق المبدع (صاحب النص) في النظر الى معادلة المعنى / النص بتكافؤ وتعادل

170

اسفار في النقد والترجمة

فننيين ، سيوول الى ولادة نص قلق لا يخلق استجابة فنية عند متلقيمه فيطرحه جانبا ولا يعبأ به باي حال من الاحوال . وتجدر الاشسارة السى ان ثمة فرقا بين قلق النص وبين ما يسمى في بعض الدراسات النقديمة المعاصرة (بالارتجال الفني) الذي تخلفه لحظة الالهام المصاحبة لولادة النص . فلكل نص نظام او بناء فني خاص متربط بعلائق دلاليمة وثوابت اسلوبية - بنائية ترشحه ليكون نصا ابداعيا ، والا فهو اقرب المى كونمه نصا قلقا ولا سيما اذا اخفق النص في تحقيق الاستجابة في نفس متلقيه القاريء الذي يعد ركنا جوهريا من اركان العملية النقدية ، اي ان القراءة النصية هي المعيار النقدي الذي توزن بوساطته جودة النص / ثباته الفني او رداءة النص / قلقه الفني ومن هنا قيل : ((ان نصا بلا قراءة ليس نصا على الحقيقة ولا هو نص على الاطلاق )) (۱) .

فمبدع النص قلقا او ثابتا ذو علاقة حميمة ، دون ريب بقاريء المنص (فان معرفة المبدع قد تكشف في اية قراءة للنص عن فهم اعمق له تماما ، كما ان النص في اية قراءة له قد يكشف هو الاخر عن ذات مبدعة. ))(1) قد يبدو هذا التصور توفيقا بين دعاة قراءة النص من الداخل ودعاة قراءته من الخارج ، بمعنى ان النص وحده هو قاعدة القراءة والتحليل وهو الكل الفني المعتمد خارج سلطة المبدع او المؤلف اذ يتحقق ما يمكن تسميته (بالقراءة الحرة) اما كون النص جزءا يؤلف مع مبدعه وسلطته كلا فنيا ، فهو اضاءة او قراءة لا يمكن ان تتحرر من سلطة المؤلف نفسيا و اخلاقيا مهما كانت موضوعية او منهجية ، لان اثر تلك (السلطة) لايمكن تجاهله او

الحد من تأثيره ، فهي (قراءة مقيدة ) ، فقلق النص فنيا و ثباته فنيا لايقررد المبدع بقدر ما تقرره القراءة النصية الحرة للنص نفسه ، بعيدا عن اي تأثير خارجي الاسلطة النص نفسه ؛ اي ان الدوق التاريخي لا يخلو من تأثر بسلطة المبدع في حين ان الذوق الفردي او الداتي متاثر بسلطة النص ، لذلك قد يقترب الذوقان حينا وقد يفترقان حينا ثانيا في ضوء جدلية الصراع بينهما وهي جدلية يقررها النص نفسه قبل مبدعه وان حاول بعض الدارسين ، الاعتقاد بان غياب سلطة المبدع / المؤلف او موته لا يعني نفيا لأثره في نصه على الاطلاق ولألغاء صلته به (٥) ، علما ان القراءة النصية الداخلية الحرة لا تهتم بدراسة اثر المبدع في النص بقدر ما تهتم بالبحث عن الجوانب الابداعية والجمالية التي يوحي بها النص نفسه سواء اكان المبدع مشهورا ام مغمورا ، ذا حضور اجتماعي معروف ام بلا حضور اجتماعي على الاطلاق ؛ وهو حضور اللا حضور فلسفيا .

### 1\_1

ان شاعرية النص تنطلق من النص لا لاتها مهارة فنية حسب ، بل لاتها الطاقة الفنية التي تسمى ابداعا في كثير من الاحيان . لذلك فالنص النضيج فنيا هو الذي يمتلك شاعرية عالية سواء في الاداء / اللغة الشعرية . ام في الدلالة / الصورة الشعرية ام في الربط المحكم بين الالفاظ الداخلية في علائق مع بعضها بعض / الترابط المنطقي و التماسك الفني . فاذا ما ضطربت مثل هذه السمات في النص واختل التكافؤ و التعادل فيما بينها،

177

تسرب القلق الفنى الى النص بعيدا عن سلطة مبدعـه وعصـر د وذوقـه التاريخي . وحيننذ يمكن القول بان ما تحمله هـذه السـمات مـن دلالات تاثيرية في المتلقى هو ما سمى في بعض الدراسسات النقديسة المعاصسرة ((بالتجانس الذي يحكم النص الشعري ويشكل الشعرية ))(أ). وهذا يعنب ان بعض الصفات البلاغية او سمات التعبير الجمالي لاى نص شعرى . كالاستعارات و التشبيهات و المجازات مستمدة من اعماق تجربة السنص . وكلما كانت تلك التجربة اصلية ، ابتعد مفهوم القلق عن مثل ذلك المنص : اى ان الشعراء المبدعين او النصوص الشعرية الابداعية تتشعابه فعي استعمال مثل تلك الاستعارات و التشبيهات و المجازات ، بيد انها تختلف في شاعرية التعبير عنها من شاعر الي أخسر ومسن نسص السي أخسر. فالاستعارة التي هي ((سيدة المجاز ))صفة حتمية من صفات بناء الصورة الشعرية الناضجة وذات التاثير العميق في ذات متلقيها الذي يتعامل شعريا مع لغة النص . وقد تكون ((الاستعارة)) بهذه الدلالة عيارا نقديا للمفاضلة بين النصوص الشعرية من جهة وللموازنة بينها من جهة اخرى وقد تكون على وفق هذا التصور معادلا نقديا واصطلاحا لثبات النص ولقلقه ابداعيا وفنيا .

T-1

ان الحديث عن سلطة المؤلف هو في الحقيقة حديث عما سماه احدد النقاد ((بالوظيفة الابداعية للشخصية))(١) وهذا يعنى انه ((يمكن ان يكون

1 7 1

اسفار في النقد والترجمة

المؤلف ، وربما يجب ان يكون الى حد ما تابعا لعمله ) وثمة فرق بين تبعية (المؤلف) لنصه وبين (سلطة النص) في التحرر من هذه (التبعية) اي بعبارة اخرى الا اهمية للتطور الاخلاقي و الفكري لدى الشاعر  $^{(3)}$  بقدر ما يكون الاهتمام بما يتركه لنا الشاعر من عمل ابداعي متمتّل بقصيدة او ملحمة او قصة شعرية ، او لنقل (نص شعري) لا يعرف القلق . لانه نص ابداعي ، استقر الابداع فيه كاستقرار (الانا) في شخصية (المبدع) .

لا شك في ان النص الشعري الثابت والقلق – وهما ضربان من ضروب فن الشعر – بستندان الى الموسيقى الشعرية والصور و المجازات وهما كما يقال: ((شربان الشعر الذي ليس في مقدوره ان يظل حيا من دون لحظة . وخلف هذه هناك البنية و التصور – البنية التي هي تجسيد للكلمات في نمط او شكل ، و التصوير الذي هو ابراز لفكر الشاعر في عمنية ((تولد الكلمات منها او في اثناء تقدمها ))('')(فقلق النص) عند شاعر ما ، ينشا في العادة من اخفاقة في التوفيق

العفوي الفني بين متطلبات بناء نصه الشعري حين يؤول الترابط بينهما: الموسيقى الشعرية و الصور و المجازات و البنية الى ضرب من التسطح و الهامشية فيصبح النص قطعة هلامية بلغة زنبقية لا يعرف مبتدوها من منتهاها ، فيزعم شاعرها انه الابداع او الغموض الفني ، بل هو في الواقع يمارس ضربا من النفع الذي يسلم الى التعقيد حيث تغيب شخصية النص الابداعية ومن ثم يفقد اصالته .

1 4 9

ان ما يقونه النص وحدد هو جوهر القراءة النقدية الجديدة . وقد قيل ((ان القراءة المنهجية هي التي تصغي الى ما يقوله النص في كليته دون اي اقحامات فيه او اسقاطات عليه او انتزاعات منه . والاصغاء هنا اتقان بفك الرموز الجمالية و/ او الدلالية للنص و اعادة تركيبها للقبض على الخفي و الكامن الذي لايكف عن الايماء اليه دون التصريح به )) (``` وبذلك فان ثبات النص او قلقه يتوقفان على منهجية مثل هذه القراءة التي يفترض ان تكون منهجية ومحايدة تنطلق من النص كلا لتعود اليه كلا فنيا متكاملا .

فائنص الثاني يسمح باكثر من قراءة نظرا لانه نسص ناضيج ابداعيا وبوصف نشاطا لغويا صرفا دونما اعتبار لاي عامل من العوامل التي توجد خارجه (۱۱) اما النص القلق فلا يسمح الا بقراءة واحدة نظرا لانسه مناخسه الفني محدد باقليم يكاد يكون محدودا لاتتعب القراءة في تشريحه وتحليله.

0\_1

ظهرت تسميات متباينة في دلالاتها الاصطلاحية والنقدية ((للنص)) بعد النطور السريع الذي حظيت به الدراسات اللسانية من بنيويسة واسسلوبية وسيميانية ونفكيكية وغيرها في العالم في العصر الحديث لدرجة صار فيها مفهوم

14.

((النص)) غامضا او متباينا في وجهات نظر منظريه . فالنص بنظر البنيوبين الفرنسيين على سبيل المثال يعنى ((الكتابة)) بوصفها ((مؤسسة اجتماعية تندرج تحت مظلتها مختلف انواع الكتابة ، لكل منها اعرافها وشفراتها . ومن هذا المنظور اندراج النص الادبي تحت هذه المظلة)("' ا وبذلك نشات علاقة بين حرية اختيار المولف فسي المدخول فسي الكتابسة واخضاع نصه لاعرافها وقوانينها وبين اسلوبه ولغته الموروثة (`` فهناك نص ملتزم بمثل هذه الاعراف ويمكن ان نسميه (بالنص المتمرد او الجديد) ونص ملتزم باسلوب المولف ولغته الموروثة ويمكن ان نسميه ب (النص التراشي) ونشأ بين النصين لقاء حينا وافتراق حينا ثانية وتوفيقية حينا ثالثا ، لذلك لا يمكن فصل (ثبات النص) و (قلقه) عن مثل هذه الظواهر والمفهومات الادبية - النقدية-الاجتماعية وربما الاخلاقية في بعض الاحيان . بيد أن النص الاصيل الابداعي يسمو على كل هذه المستويات سواء أكان متمردا ام تراثيا ام ما بينهما وقلق النص بهذا المفهوم لا يعنى تمردا على التراث ولايعني التزاما بالتراث ، بل هو هيكل فني ازدحمت فيه الافكسار والمعانى و الالفاظ بلا نظام كما تحركت فيه الصور والمجازات بلا عمق بلاغي - جمالي . وقد ادى افتراق النص بالكتابة بوصفها موسسة اجتماعية ، الى ان تظهر في لغة النقد الحديث والمعاصر تسميات اخسرى (كالنص المفتوح) او (النص المقروع) وهو نص يتسم بسمات المنص الحداثي ، و (النص المغلق) او (النص المكتوب) وهو نص ما بعد حسالتي

ويختلف عن النص الكلاسيكي (١٠) علما ان هذه المسميات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمتلقى (القاريء او السامع).

ان هذه التعددية في التنظير (للنص) مفهوما واداة قد اوجدتها القراءات النقدية الجديدة التي لا تستغني عما طرأ من تطور سريع وعميق بين (الالسنية او علم اللغة) وبين العلوم الطبيعية والاجتماعية و النفسية حتى غدت القراءة النقدية الحديثة للنص بديلا عن الفلسفية اذ اختفت في اعماق هذه القراءات ، المرجعيات الفكرية والفلسفية وتوحدت في نظرتها الى ان (النص) هو الجوهر و الاصل في القراءة النقدية التي جعلت (المتلقي) عنصرا نصيا مهما في هذا الميدان المعرفي .

ان للنص معاييره ويبقى مقصورا على اللغة وحدها ومن خلل مغزاها ومستوياتها كالتماسك الداخلي و الاتساق والقصد و القبول ومراعاة مقتضى الحال و الاخبار والتناص (۱۱) وهي معايير كما تبدو ، اسلوبية تناول النص من داخله لغة واسلوبا ولذلك فتمة علاقة بين (قلق النص) وهذه المعايير التي تعد مقياسا نقديا - لغويا - اسلوبيا للنص الابداعي في ثباته و قلقه .

ان روح الابداع في النص المثال هي التي اوحت وتوحي بقراءته وتحليله هذه الروح هي التي جعلت وتجعل من النص الابداعي ما يسمى (بالنص الاول - Architext ) حين يقرأ فيه ناقده ( ما وراء التناص - Transtextuality ) ((اي كل ما من شانه وضع النص في علاقة مسع

177

اسفار في النقد والترجمة

النصوص الاخرى  $))^{('')}$ . ولايغيب عن البال ان (النص الابداعي) قد يبهر الناقد - المتلقى الى ((استكناه بواعث الجمال والشاعرية فيه  $))^{(1)}$ .

۱-٦: ان النص الابداعي قد يكون حداثيا بالمفهوم التاريخي والمفهوم النقدي الادبي ((فالابداع)) هو روح الحداثة ويصعب الفصل بين ((ابداعية النص)) و

((حداثيته)) (۱۹ على المستوى الجمالي و الفني الذي قد يتأثر بالبعد التاريخي لعصره الجمالي و الفني آنيا او زمانيا . واذا اتحسر الابداع عن ای نص ادبی (مقروع/ مفتوح او مغلق / مکتوب ) تسرب تاثیر ذلك الانحسار الى الوجود اللغوى . الفنى الذي يتمتع به النص حيث يظهر (قلق النص) وكانه أثر من ذلك الانحسار سواء كان جديدا متمردا حداثيا ام كان تراثيا انه على مستوى أنية الأثر او زمانيته . ان الفاعلية الشعرية التسى تمثلها هذه القراءة النقدية او تلك هي التي تبعث الحياة منهجيا في كون النص الشعرى جديرا بالقراءة والتحليل ومن ثم بالتقويم الفنى و الجمالي لطاقاته الابداعية التي تمثلها لغته وصوره وعلاقاته الدلالية على المستوى الصوتي او الدلالي او التركيبي ((فالابداعية الشعرية )) لنص من النصوص وان كانت معطى ذاتيا قائما فيه ((لاتتحقق فعليا الا عبر البحث الذي يخرجها من حيز الامكان الى حيز الواقع ، ومن مدار الاحتمالات و الافتراضات والتوقعات الى مجالات الانشاء و التكوين والبلورة من حدود الانفعال المباشر والمحصور و الجامد الى آفاق التفاعل القصى والمفتوح و المتجدد )) (٢٠) وهذا يعنى ان الرابطة الحقيقية بين (النص) و (الحدث) تكاد

تكون عضوية تقترب كثيرا من العلاقة الجدلية لما يكشفه النص من ابعاد موضوعية او مضمونية وما يحققه (الحدث) من قدرة فانقة لتحرير المعنى من حدود افتراضية الى حدود واقعية هي بمثابة المنابع الرنيسة التي تخلق روح الابداع في كثير من النصوص الادبية او لنقل التجارب الادبية . وحينما يتقوقع (النص) سواء اكان مفتوحا او مغلقا على ذاتيته المحص ، تستحيل (الذاتية) عندئذ الى جمود وهمود قد يوحيان (بغلق النص) اكثر من حركته وتمرده ومن ثم ابداعه واذا كان النص بالمفهوم اللساني في المعاصر واقعة من الوقائع الاتصالية ، تحتم عليه الا يكون قلقا في تحقيق هذه الغاية التوصيلية . وهي غاية اللغة الادبية بالدرجة الاولى وأن كانت سبل تحقيق مثل هذه الغاية . متباينة ومختلفة وغامضة في ضوء انتمائها الى منهج لغوى او اتجاه ادبى او بعد فلسفى - فكرى ، ان (قلق النص) لا يخلو بارتباط من هذه المناهج والاتجاهات بقدر لاتستحيل فيه اللغــة الــي ضرب من الرطانة واللامسؤولية الاجتماعية في الاحتفاظ بلغة النص مبرأة من التعقيد و الهامشية والعبثية التي لا طائل فيها . ففي النص الادبي على سبيل المثال ، يبدو عالم النص فيه ((ذا علاقة تبادلية مقننة مع الانماط المناسبة من المعلومات حول العالم الواقعي المقبول ))(٢٠) نظرا لان (النص) على اختلاف مسمياته ، وما دار حوله من نظريات واجتهادات في قلقه وفي ثباته ، هو رديف اسلوبي و جمالي للتجربة الادبية ومن هنا دخلته الاسلوبية بوصفها دراسة للتعبير اللساني ، اي انها التعبير عن الفكر من خلال لغة النص التي تتحول في النص الابداعي الي مجموعة صور شعرية او ادبية اكثر حدة وطرافة وجمالا من تلك التي قد تصاحب نصا آخر فتسمه بسمة القلق حينا والتقليدية او الاتباعية حينا ثانبا وبالعتمة واللاشفافية حينا ثالثًا . فالكلمات ضمن تراكيبها تحتفظ عادة بانعكاسات ما تعبر عنه حين يظهر ذلك التعبير على شكل صور بيانية او مجازية قد تكون معيار ا نقديا - فنيا للمفاضلة بين (نص قلق) فنيا و (نص ثابت) فنيا ، لاسيما في مجال تغيرات المعنى فالصور ، كما قيل : ((قاعدة لنظرية الزخرفة . ونميز بين نوعين من الزخارف : الاولسي وهسي – الزخرفة السهلة - وتقوم على استخدام الالوان البلاغية ، أي صور التركيب او التفكيسر ، و الثانيسة : هسى الزخرفة الصعبة وتتميز باستخدام الاستعارات))(٢٠١ فاذا كانت الصورة او مجموعة الصور هي الركيزة الفنية والجمالية الاساس في النص الادبي: الشعرى او النثرى . فانها لا تخلو من دلالة تقافية قديمة او حديثة معاصرة تقربها من مكان انتمانها وزمان بنائها . فالنص الادبي في تباته وفي قلقه لابد له من مدلول ثقافي معين يميز د من غير ه من انماط التعبير اللغوى . فالنص يعنى ثقافة اى ان له مدلولا تُقافيا ((يحتفظ به ويخشى عليه من الضياع فهو لهذا السبب يدوب ويحصر . بين دفتي كتاب ... ان النص يكون نصا حسب وجهة نظر ثقافة معينة ))(٢٠٠ فاذا ما اختلطت المدلولات الثقافية وضوحا و غرابة ، واقعية وخيالا . اصالة وتقليدا . قلقا وثابتا ، فضلا عن اختلافها ، تسرب ذلك المفهوم الم اعماق النص الادبي فتشهوبه شهائبة اللاثقافة اي تعادلية (اللانص) التي قد تقترب احيانا من مفهوم (قلق النص) أي السنص الهذي

يفتقر الى الانتماء الى مدلول ثقافي معين يحدد ابعاده الفنية و الجمالية او اذا شننا يحدد دلالته النصية التي يفترض بها ان تكون معبرة عن مدلول ثقافي . ولعل هذا ما يفسر فقدان بعض النصوص شخصيتها الوطنية والقومية وحتى الانسانية ولاسيما حين يصير النص على وفق هذا المفهوم نصا لامنتميا الى مكان ابداعي ولا منتميا الى زمان ابداعي ايضا .

177

### هوامش البحث بمصادره ومراجعه حسب تسلسل ورودها

١-تحليل النص الشعري، لوتمان ، ترجمة ؛ محمد فتوح ط ١ ، النادي الادبي الثقافي ، جدة ، ١٩٩/١١٠ . ص ٢١٩ .

۲-البيان و التبيين ، الجاحظ ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون ، ط۲ . مكتب الخانجي بمصر ومكتبة المثنى بغداد ، ج ۱ ، ص ۱۳۵ . ۱۳۲ . ۱۳۲ . ۱۳۸ . ۱۹۲ . ۱۹۳ . ۱۹۳ . ۱۹۳ . ۱۹۳ . ط۱ .
 ۳-في قراءة اننص . د. قاسم المؤمني ، المؤسسة العربية للدرسات و النشسر . ط۱ . بيروت . ۱۹۹۹ . ص ۳

٤- نفسه ، ص ١٢ ، ١٣

ه سنفسه . ص ۱۲ . ۱۷

٣-اللغة العليا . النظرية الشعرية ، جون كوين ، ترجمة ، د. احمد درويش ، المجلس
 الاعلى للثقافة . القاهرة ١٩٩٥ ، ص ٢٠٤ . ٢٠٥ .

٧-طبيعة الشعر ، هربرت ريد ، ترجمة ، د. عيسى علي العاكوب ، مراجعة : د. عمر شيخ الشباب ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ، ١٩٩٧ .

۸-نفسه . ص ۱۳۶ ، ۱۳۴

۹-نفسه . ص ۳۸

۱۰ -نفسه ، ص ۲۳

١١ -جدلية الحوار في الثقافة و النقد ، د. سامي سويدان ، دار الاداب ، بيروت ، ط١ ،
 ١٩٩٥ ، ص ١١ . ٣٠٠ ١٠ .

١٢ - معجم المصطلحات الادبية ، اعداد ابراهيم فتحي ، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين ، ط١ ، صفاقس ، تونس ، ١٩٨٦ ، ص٣٨٤

144

اسفار في النقد والترجمة

- ١٣-دليل الناقد الادبي ، د.ميجان الرويلي و د. سعد البازعي ، المركز الثقافي العربسي ،ط٢ . ببروت ٢٠٠٠ . ص ١٧٤، ١٧٣ .
- وينظر : قراءات في الادب والنقد . د. شجاع مسلم العاني ، من منشورات اتحاد الكتاب العرب . دمشق . ١٩٩٩ . ص٣٢٣ ٢٣٠٠
  - ۱۱- نفسه ، ص۷۳
  - ۱۵-نفسه، ص۱۸۲-۱۸۳
- ١٦-المصطلحات الادبية الحديثة . د.محمد عناني ، مكتبـة لبنـان ، بيـروت ، ط۱ .
   ١٩٩٦ . ص ١١٥ . ١١٦٠١١٧ .
- ١٧-النقد الادبي في القرن العشرين ، جان ايف تادبيه ، ترجمة : د. قاسم المقداد ،
   دمشق ، ١٩٩٣ ، ص ٣٣١ ، ٣٣٢
- ۱۹۰۰-المشاكلة والاختلاف ، د.عبد الله الغذامي ، المركز الثقافي العربي ، بيروت ، ط۱ ، ۱۹۰ ، ۱۹۹ ، ص۱۹۹ ، ص۱۹۹ ،
- ١٩-جسور الحداثة المعلقة: من ظواهر الابداع في الرواية والشيعر والمد -رح . د.
   سامي سويدان . دار الاداب .بيروت . ط۱ . ۱۹۹۷ . ص ۱۰-۲۰
- ٢٠ في النص الشعري العربي :مقارنات منهجية ، د. سسامي سسويدان ، دار الاداب. . بيروت ، ط٢ . ١٩٩٩ ، ص ٩ ١٠ ١
- ٢١-النص والخطاب والاجراء ، روبرت دي بوجراند ، ترجمة : د. تمام حسان، عالم الكتب ، القاهرة ، ط١ ، ١٩٩٨ ، ص ٤١٦ ، ٤١٤
- ٢٢-الاسلوبية . بييرو جيرو ، ترجمة : د . منذر عياشي ، مركز الاتماء الحضاري ، حلب ، سورية ، ط٢ ، ١٩٩٤ ، ص ٢٠ . ٢٠
- ٣٣-الادب والغرابة . دراسات بنيوية في الادب العربي . عبد الفتاح كيليطو .دار الطليعة . بيروت .ط٣ .١٩٩٧ . ص ١٤-١٠ .

#### 144

# الفصل الثامن موقف القرآن الكريم من الشعر العربي

149

اسفار في النقد والترجمة

يختلف الباحثون في تقدير موقف القرآن الكريم والاسلام من الشعر العربى نظرا لان وجهات نظرهم هذه تتباين تبعا لتفاوت تقافاتهم وامزجتهم واجتهاداتهم المتعلقة بتحديد البعد الادبي لكلمة ، شعر ، شكلا ومضمونا . ولكي يحدد على وجه الدقة هذا الموقف يجدر بالباحث ان يتأمل بعمـق قضية الشعر الذي احتل مكانة مرموقة في حياة العرب قبل الاسلام وبعده فالشعر ليس مجرد الكلام الموزون المقفى كما ترى ذلك معاجم اللغة العربية وقواميسها ، لان هذا التعريف التقليدي لا يمكن ان يكون تحديدا ، اكاديميا شاملا لمادة الشعر ، بل هو في الواقع تحديد للشكل الشعرى الذي يتميز عن الشكل النثرى المعروف بوجود الوزن الخليلي الواحد والقافية الموحدة ، مطلقة كانت ام مقيدة ، ويجب ان لايغيب عن بالنا الوزن ليس صفة شكلية محضة من صفات الشعر او سماته الفنية ، بل انسه يتجاوز الشكل و الصيغة اى المضمون فيؤثر في اختيار الشاعر للالفاظ وتركيب بعضها مع بعضها الآخر ، باعثا في الالفاظ العاديـة أو العبـارات المالوفة الشائعة التي قد تقترب من العمومية ، روحا شعرية جديدة ، والما كان الشعر فنا وسيلته اللغة التي يستطيع الشاعر بوساطتها تبلغ التجريسة

الانسانية وتوصيلها لذا فان هذه الروح الشعرية الجديدة تسعى دائما السي جعل القارىء او متذوق الشعر بخاصة والادب بعامة يحسن الاستمتاع بالحياة او يحسن تحملها ويشعر بمعاناتها فليس الفن – ومنه الشعر – هو الحياة كما نعيشها ونحياها على حد الشاعر الانكليزي وردزورث (١) ولكنه الحياة كما تشاهد خلال لحظات التأمل فالشعر حسب هذا المفهوم لا ينقل الحقيقة كما هي في الواقع الخارجي بل يصورها وقد يبدع في تصويرها كما يحسها الشاعر ، ولما كانت هذه الحقيقة ومفهوهما يخضعان الى تباين وجهات نظر الشاعر في موقف واحد او مجموعة مواقف تبعا لاختلاف حالاته النفسية التي تخلق استجابات مختلفة يدرك من خلالها تلك الحقيقة ، وهذا من جهة اخرى ، لايعني ان الشعر تزييف او تكذيب للحياة و الواقع ، لذلك فالشكل الشعرى كمبنى قائم في ذاته - سواء التزم وزنا ام عدة اوزان او اعتمد في تجسيد موسيقاه على قافية موحدة ، او قـواف متعـددة - لا قيمة له دون المعنى او الفكرة ، علما بان هذين البعدين – المبنى والمعنى - متصلان ايما اتصال وفصلها باي حال من الاحوال . فالشاعر المبدع ، فنان مرهف الحسن ، يسعى دائما من خلال قصيدته ذات المبنى العروضي المعروف ، والمعنى الكامن وراء كلماتها او لغتها ، الى خلق شيء ما ته الاحساس به - سواء استخلص ذلك الاحساس او الشعور من عالم حسبه الخارجي او من عالم مشاعره الداخلي ، واخيرا يحاول نقل هذه الاحاسيس الى الاخرين بشكل شعرى يجعل الحقيقة منغومة ومرغوبة لذلك فان اهمية

الوزن في الشكل الشعري العربي تكمن في انه يمنح الالفاظ من الايحاء والتاثير مالايكون لها في النثر ، لذا يصح ان يطلق عليها ، اسم الالفاظ الشعرية .

اما الشكل النثري وخصوصا الذي يقترب من الشعر ونعني به ((النشر المسجوع)) وهو احدى صور النثر الفني الغالبة في ادبنا ، فانه غير قها المسجوع)) وهو احدى صور النثر الفني الغالبة في ادبنا ، فانه غير قها على التعبير الكامل عن عواطفنا وانفعالاتنا كما يعبر عنها الشاعر مهما بلغ النثر من الشاعرية في بعض اشكاله وصوره . فالروح الشعرية التي تتوصل اليها من تحليلنا للتعريف السابق ، تضم بالاضافة الى ((الشكل)) الذي عرفنا ابعاده وغاياته ، ((المضمون)) المتمثل بالمعنى او الفكرة ، التي تلازم ذلك الشكل دائما ولايمكن ان ينظر الى الشعر شكلا مجردا عن فكرته والا عد كثير من الكلام الموزون المقفى شعرا وهو ليس من الشعر في شيء .. والشعر مهما اختلفت فنونه وتباينت اغراضه وتعددت اشكاله لا يمكن ان نجرده من مضمونه وفكرته فاختلاف اساليب الشعر امر مقترن باختلاف فنونه التي تخضع الى تجارب الشاعر وحالاته النفسية المختلفة ذات الاستجابات والابعاد المتباينة .

فالشعر الغنائي او ما يسمى ب Lyrical Poetry هو الشعر الذي يتغنى الشاعر فيه بعواطفه وافعالاته. وتمتاز القصيدة الغنائية بكونها تعبيرا ذاتيا عن انطباع خاص او تجربة بعينها يعيش فيها الشاعر بكل ابعادها وقد تكون عندئذ ذات صدى مقبول عند الآخرين او ربما عند من يعانى التجربة

1 2 4

اسفار في النقد والترجمة

ذاتها ، فيرى حيننذ نفسه تتحدث اليه بألامها و أمالها ، بابتسامتها العريضة ودموعها البلورية .. و بعبارة اخرى ان شخصية الشاعر ظاهرة المعالم واضحة السمات في القصيدة الغنائية ، بينما نجسد صفة الموضوعية من الخصائص الفنية التي تمتاز بها الملحمة Epic او الشعر الملحمي Epical Poetry الذي تختفي فيه شخصية الشاعر لتنوب في شخصية المجتمع الكبرى التي تحاول تمثيل وتصوير عواطف الأخسرين وانفعالاتهم ورسم الاجواء التي تبرز واقع الاحداث للذلك فان تصوير البطولة وذكر الاساطير والألهة والخوارق والمصادفات والحديث عن التاريخ والقومية . هي صور الاطار واحد الا وهو الشخصية الاجتماعية ولكى نقدر ونتذوق فنية الملحمة او القصيدة الملحمية يتوجب علينا ان نلتمس فيها التعبير الفنى الجميل الذي يحمل بين طياته حقائق التاريخ ومنطق الواقع الصارم، والروح القصصية في الملحمة لاتختلف كثيرا عن شبيهتها المسرحية الشعرية " Poctic Play " بما في ذلك في موضوعيتها التي تختفي في ثناياها عواطف الشاعر الخاصة لتحل محلها عواطف الشخصيات Characters التي تقع لها إحداث المسرحية والفرق الجوهري بين الشيعر الملحمي والمسرحي هو أن الاسلوب الذي تربى فيه الاحداث في الملحمة يكون عن طريق (( الحكاية)) على لسان الشاعر الذي بتحدث عن وأولات ومعتقدات وعواطف شخصياته ، بيلمسا لسرى التساعر فسي المسرحية الشعرية يجنح الى طريق ((الدوار)) بن الشماعيات نفسها.

فالحوار والاحداث هما اللذان يرسمان الاجواء ويحللن الشخصيات ويعلقان على المواقف المختلفة كذلك امتاز الحوار بكونه مركزا ومكثف وعباراته موحية لشتى المعانى والصور التي تعين القارىء بدورها علي تفهم حقيقة الاحداث والمواقف وقد تكون الحقيقة العلمية المجردة دور فعال في الشكل فيميل الشاعر في بعض الاحيان الي توجيه الناس وتعليمهم تلك الحقائق المجردة باسلوب شعرى حتى يسهل حفظها ومعرفتها كما فعل ابن مالك في نظمه لقواعد اللغة العربية شعرا ، وهذا اللون من الشعر يسمى -بالشعر التعليمي - Didactive Poetry الذي يهدف الى عرض الحقيقة المجردة دونما تزييف - او مبالغة بشكل شعرى او قد يقصد منه توجيه الناشئة وارشادهم عن طريق الحكمة الفريدة والموعظة الرشيدة ، الا ان اسلوب الشعر التعليمي كتعبير فني يختلف عن الشعر الغنائي والملحمي والمسرحي وذلك بانه يقترب من النثرية في اغلب الاحيان بينما تكون الالوان الشعرية الاخرى مهموسة في الفاظها وتراكيبها ((فالحقيقة)) عندها صورة شعرية ولون من التعبير الفنى الجميل ، وليست هي التعبير عن طاقة الشاعر ، علما بان الملحمة قد تكون شعرا تعليميا عندما تسعى الى تقويم الاخلاق بتعاليمها المستوحاة من روح البطولة و الاحساس بالحقيقة التاريخية المتنزعة من تجرية الشعب او مجموعة تجارية وهو يشق طريقه بكفاح صلب بانيا لنفسه حضارة وفكرا ومن هنا نرى ان -الحقيقة – مهما اختلفت اتجاهاتها تحتل مكانة لا يستهان بها في الشعر

الملحمي - التعليمي وقد عرف الناقد - ليبوسي - شعر الملاحم بانه -كلام مصنوع صناعة فنية يرمى الى تقويم الاخلاق بالتعاليم التي تضمنتها الصور الرمزية لجلائل الاعمال وهو في الوقت ذاته كلام منظوم بطريقة حسنة مسلية عجيبة (٢) لذلك اعتمد المؤرخون في الآداب العالمية بعامة والادب العربي بخاصة على الشعر ودواوينه لا سيما في العصور القديمة . مصدرا مهما من مصادر دراسة الاحداث التاريخية بدوافعها السياسية و الاقتصادية و الدينية و الاجتماعية الا ان روح الشعر هذه ليست مجرد خيال خصب ومبالغة بلاغية تسرح في فضاء رحب بيد انها روح لايمكن فصلها عن - الحقيقة - التي تخلق الخيال الشعرى و اخيرا تصور سر تلك الاحداث فروح الشعر في تدوين التاريخ لا تتالف من خيال يطوف في الفضاء - كما صرح بذلك المؤرخ الانكليزي المعسروف جسورج مساكولي تريفليان (") ولكنها تتالف من خيال يقتفي اثر الحقيقة ويلتصـق بهـا ، وبالنظر الى ان الحقيقة قد وقعت فعلا فانها تجمع حولها سر الحياة والموت والزمن الذي لايسبر غوره فعلم المؤرخ وبحثه يجسدان الحقيقة ، وخياله وفنه بوضحان مدلولها.

بعد هذا العرض الموجز لطبيعة الشكل الشعري وما يحتويه مضمونه من فنون ومعارف ذات آفاق انسانية رحبة يجدر بنا ان نؤكد الحقيقة الادبية وهي ان الشعر عند العرب ليس مجرد الوزن و القافية ، وليس لونا ظاهرا من الوان الموسيقي والغناء . بل هو ثقافة العرب وفكرها الشمولي المعطاء .

127

اسفار في النقد والترجمة

. - فقد اقامه الله للعرب مقام الكتب لغيرها من الامه ، فهو مستودع آدابها ، و مستحفظ انسابها ، ونظام فخارها يوم النفار ، وديوان حجاجها عند الخصام (١٠) . كما قال المرزوقي وهو يقدم شرحه لديوان الحماسة الذي جمعه ابو تمام الطائي ، ذلك الاختيار الذي قال فيه احد نقاد الشعر العربي - بان ابا تمام في اختياره الحماسة اشعر منه في شعره (°). ولهم يقف اعجاب العرب بالكلمة الشعرية المهموسة لرقتها الموسيقية وواقعية تعبيرها عن رضاه وغضبه ، عن حبه وحقده ، عن تشاؤمه وتفاؤله ، عن عقله وعاطفته ، بل كانت العرب ترى فيه منطقها(١) وثقافتها ، لذلك تفننت بنسجه وبرعت بتركيبه واختصت بتهذيبه وافردت لمه عنايتها الفائقة فجعلته ديوانها الذى تحفظ به مكارم اخلاقها ولغة انسابها وسحل ايامها ومناقبها ، بل ذهبت الى ابعد من ذلك عندما استودعته حفظ صنائعها السي اوليائها فخرج - فخما جزلا قويا متينا - ، وتبلور ((عمود الشعر)) عند العرب حتى شمل سبعة ابواب ذكرها المرزوقي بقوليه - انهم كانوا يحاولون شرف المعنى وصحته ، وجزالة اللفظ واستقامته ، والاصابة في الوصف - ومن اجتماع هذه الاسباب الثلاثة كثرت سوائر الامثال ، وشوارد الابيات - والمقاربة في التشبيه والتحام اجزاء النظم والتائمها على تخير من لذيذ الوزن ، ومناسبة المستعار منه للمستعار لــه ، ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائها للقافية حتى لا منافرة بينهما ))(٧) - فعمود الشعر -كما يظهر من تحديد المرزوقي يشمل المبنى والمعنى للشكل الشعرى الذي نوهنا به ، فلا غرابة اذا ما قدسته العرب واعجبت به هذا الاعجاب الشديد

وهي الامة الشاعرة التي غنت امجادها ، وصورت ماثرها ، ورسمت مآسيها ، وترجمت احاسيسها قوافي منظومة اصبحت بالنسبة لها قلائدا وعقودا كما قال ابو تمام (^) مصورا مقام القريض عند العرب :

ان القوافي والمساعى لم تزل

مثل النظام اذا اصاب فريدا

أي جوهر نثر فان الفته

بالشعر صار قلاندا وعقودا

في كل معترك وكل مقامه

يأخذن منه ذمه وعهودا

فاذا القصائد لم تكن خفراءها .

لم ترض منها مشهدا مشهودا

من اجل هذا كانت العرب الالى

يدعون هذا سيؤددا محدودا

فالشعر عند العرب اذن ، تعبير عن طاقة الانسان العربي بفكره الناضج ومشاعره الملتهبة ، تعبير ملتزم للوزن الواحدة والقافية الموحدة . فتاريخ

1 & 1

اسفار في النقد والترجمة

العرب في الجاهلية وعصر صدر الاسلام نجده في هذا التعبير الذي اصبح رصيد العرب الثقافي والفكري فهو اكثر من كونه ادبا بمعناه الظاهر او تعبيرا عضويا عن الحياة الباطنية بل هو – تنفيس حر عن الوجدان في قضاياه الخاصة و العامة (أ) لذلك، يرى العربي فيه كل صورة من صور حياته فهو عندما يرجع الى الشاعر انما يجسد عنده شخصيات حية تتمثل في كل منها صورة من صور الحياة كما هي ، وكما يتمناها(۱٬۱۰) ومن هنا برز عنصر الواقعية في الشعر العربي بغنائيت العالية ولغته الادبية المتكاملة لذلك فان معرفة موقف القرآن الكريم والاسلام من الشعر العربي لاتعني تحديد علاقة القرآن الكريم بالشكل الشعري وزنا وقافية فحسب بل لاتعني تحديد علاقة القرآن الكريم بالشكل الشعري وزنا وقافية فحسب بل هي اعم من ذلك واشمل اذ انها تتعلق بقضية ثقافية كبرى تهم واقع التفكير العربي وايدولوجيته بما فيها من طموح واخلاقية ومعان حضارية عبسر عنها الشاعر العربي باخلاص وامانة في قصيدته التي تعد مثله الاعلى في حياته الثقافية سواء اكانت غزلا ، مدحا ، فخرا، حماسة ، هجاء ، ام رثاء حياته الثقافية سواء اكانت غزلا ، مدحا ، فخرا، حماسة ، هجاء ، ام رثاء

#### 1-1

ان الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر لكلمة ((شعر)) و ((شاعر)) هي : (١) ((بسم . وما علمنا الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقرآن مبين )) (س. يس . آية : ٢٩ ) .

- (٢) ((بسم . بل قالوا اضغاث احلام ، بل هو شاعر )) ( س . الانبياء. آية: ٥) .
- (٣) ((بسم . ويقولون اننا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون )) . (س . الصافات .
  - آية :٣٦).
- (٤) ((بسم ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون )) ( س . الطور . آية : ٣٠ ).
- (٥) ((بسم . وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ) (س. الحاقة . آية : ٤١ ) .
- (٦) ((بسم . والشعراء يتبعهم الغاوون ، الم ترانهم في كل واد يهيمون ، وانهم يقولون مالا يفعلون ، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون )) (س. الشعراء . آية : ٢٢٤).

لاشك ان هذه الآيات الكريمة تتناول ثلاث حقائق ، الاولى : تنزيه وتبرئة الرسول (ص) عن قول الشعر ، و الثانية : دفع مزاعم ودعاوى المشركين ومعارضي الاسلام من قريش وغير قريش الذين ذهبوا الى ان القرآن شعر او ضرب من الشعر عندما سمعوا آياته لاول مرة نظرا لما تتمتع به بعض سور القرآن وآياته من قافية او ايقاع او وزن في بعض تراكيبها الادبية ، كصورة فنية عالية للنثر المسجوع ، والثالثة : تقييم الشعر وتحديد ابعاده

الاسلامية الجديدة ذات الروح الاسانية التي ستتعرف على سماتها وخصائصها العامة التي بدات تلون مضمون القصيدة العربية وهي تعيش في تجربة الاسلام بمثله وتعاليمه واهدافه بعمقها وواقعيتها.

اما بخصوص الحقيقة الاولى ، وهي تنزيه الرسول الكريم – ص – عن قول الشعر ، فامر فيه حكمة ودلالة الا ان هذه الحكمة وتلك الدلالة يجب ان لا تفهم بان موقف القرآن كان سلبيا غير مشجع لازدهار الشعر العربي وارتفاعه لمستوى التعبير الصادق الحقيقي عن العقيدة الاسلامية . ويجدر بنا ان نستنتج اسباب تلك الحكمة ودوافع دلالتها كي ترسم صورة واضحة لموقف القران منها في ضوء الحقائق التاريخية المستمدة مسن فلسفة الاسلام دبنا و نظاما .

لاشك في ان النبي محمد (ص) ليس بشاعر ، ولكن هذه الحقيقة لاتقال من قيمة الشعر العربي واصالته ومكانته الاجتماعية والفكرية عند العرب ، فقد حاول بعض الباحثين والعلماء تعليل هذه الظاهرة – مستمدين تعليلهم من فحوى الآية الكريمة ((بسم الله . وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذكر وقران مبين )) – دونما اعتبار لموقف القرآن من الشعر ، فقد ذهب السيوطي (۱۱) مثلا و هو يعلل تبرئة الرسول الكريم (ص) من قول الشعر الى : (( ان علماء العروض مجمعون على انه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الايقاع ، الا ان صناعة الايقاع تقسيم الزمان بالنغم ، وصناعة العروض تقسيم الزمان الشعر ذا

ميزان يناسب الايقاع و الايقاع ضرب من الملاهي لم يصلح ذلك لرسول الله (ص) وقد قال رسول الله (ص): ((ما أنا من دد ولا دد منى . )) أي: ما انا من اللهو واللعب ولا اللعب واللهو منى . وتبدو نظرة السيوطى هذه الى الشعر ذات علاقة بالناحية الاجتماعية و الاخلاقية اكثر من كونها تفهما صريحا او واقعيا لماهية الشعر وكيانه العروضي ، فهي نظرة تجعل من الشعر بعامة ضربا من اللهو و العبث لا لسبب ظاهر اصيل ، بل لانه (( ذو ميزان يناسب الايقاع والايقاع ضرب من الملاهى )) . متجاهلة ان الشعر بهذا الاسلوب والشكل الادبي لا يختلف عن الاساليب والاشكال الادبية المعروفة في ادبنا وآداب الامم الاخرى من حيث قابليته على التعبير عن المثل الاخلاقية والقيم الاجتماعية النبيلة الداعية الى توجيه الناس وبعث الحياة في عروقهم ، فالشعر في حكمته وواقعيته لا يختلف عن النثر من حيث الغرض او المضمون بل هو اختلاف في الشكل قبل ان يكون اختلافا في المعنى و الماهية كما مرت الاشارة الى ذلك فيما سبق ذكره في مقدمة هذا البحث ، واما جمع السيوطي بين كون الشعر ضربا من اللهو لانه يمتاز بوجود ((الايقاع)) وبين قول الرسول (ص): (( ما انا من دد و لادد منى )) فامر لا يمكن الاطمئئنان اليه او قبوله اذ ان هذا الجمع قد يبدو مغاير الواقع الحال ، فهناك كبير فرق بين ان تقول : ((فللن شاعر)) و ((فلان لاه ، او لاعب )) اذ ليس كل شاعر في ادبنا العربي القديم والحديث هو لاه او عابثًا ، وايضا كل لاه و لاعب في تاريخنا الطويل بشاعر ..

والا فاتنا نسىء فهم الشعر اساءة لاتمت الم واقعه بصنة متجاهلين مكانته الانسانية اذ أن للفن – ومنه الشعر – وظيفة اجتماعية واخلاقية يسعى الي تطبيقها وتتبيتها عن طريق الكلمة الشعرية المهموسة المرتبطة بهوزن وقافية شكلا لا مضمونا و الا فالشعر ليس فنا لا اخلاقيا او لاهدفيا كما يحاول السيوطي ان يتصوره من هذا الجمع الغريب بين ((الشعر)) فنا و ((الله )) لنهوا و لعبا ، والالم اتعب السيوطي نفسه بدرس و يعلل ويستشهد جَوْلَ اللَّهُ إِلَيْنَاهُ إِنَّ هِذَا اللَّعِبِ الأَبْقَاعِي فِي مَوْلَفَاتُهُ وَ كُتِّبِهُ أَنْ كَانَ الشُّعر عما يراد له يوطي بهذه الصورة ، وإذا كان المبيوطي نفسه يرى إن الشعر لهو ونعب فكيف يستطيع إن يبرر ويعلل مواقف الرسول الكريم (ص) منسه واقواله الكثيرة المعبرة فيه مشجعا اصحابه ، حاثًا اياهم على الدفاع عن ا الاسلام وقيمه ومثله . فقد روى عنه (ص) عندما سمع بعض قصاند حسان بن تأبت الانصارى في هجاء المشركين ، إن قال : ((لهذا أشد عليهم من وقع السنبل )) '`' وقد روى عنه ايضا انه قال : ((امرت عبد الله بسن رواحة فقال و احسن وامرت كعب بن مالك فقال واحسن وامرت حسان بن النب فشفر واشنفي )) المناف النبينة الاجتماعية التي ولد فيها النبي (ص) وير عرع في اجوامها وعرف مواطن القوة والضعف فيها ، هي بينة كانت ترى في الشعر روحهاوكيانها وارتها الثقافي ، وقد اوجز النبي (ص) مكانة الفَريض واهميته في حياتها بقوله (( لاتدع العرب الشعر حتى ندع الابك الحلين وبذلك يلقى النبي (ص) ضوءا كتيفا على العلاقة الروحية القانصة

بين العرب و حب الشعر ، فليس من الواقع في شيء ان يقف الاسلام - و هو الدين الواقعي - منددا بهذه الروح كما يحلو لبعض السنج من الباحثين ان يفهموا موقف القرآن من الشعر

اما التعليل الأخر الذي يمكن ان يستنتج من النصوص الادبية الجاهلية ، في معرض تبرنة الرسول الكريم من قول الشعر ، هو ان كلمة ((شاعر)) كانت فد اقترنت عرفا او اسطورة او تقليدا بكلمة ((ساحر)) فقال العرب الاوانسل ان لكل شاعر ((شيطانا)) يلهمه النظم والمعاني وبناء القصيدة ، او بالاحرى هو مصدر الهامه وخالق فنه ، وقد تنافس الشعراء في اظهار مقدرة ((شباطبنهم)) الشعرية كما قال احدهم :

انى وكل شاعر من البشر

شيطانه انثى وشيطانى ذكر

وقد ذهب بعض الباحثين المعاصرين الـي كتابـة البحـوث والدراسات الجامعية حول شياطين الشعراء . كما فعل الاستاذ عبد الرزاق حميدة فـي كتابه ((شياطين الشعراء)) ظفا منهم ان كلمة ((شيطان)) قد تعني ((رمزا)) معملية الخلق الفني التي تتجلى بوضوح في نظم القصيدة . كيانا شـعريا . ولما كانت كلمة ((الشيطان الشعري)) لها علاقـة بمـا بعمـل الخـزارق السحرية . او ما يشبه السحر اللفظي او المعنوي . برني الرسول من كـل ما من شانه ان يمت الى ((الشيطنة الشعرية)) او ((الشـيطنة السحرية)) بشيء لتكون رسائته مقدسة برينة من اي اتهام قد يوجه اليها فـي مثـل ظرفها الدقيق الذي ولدت فيه ، يضاف الى ذلك ان عنصر ((الخيال)) يلعب

دورا كبيرا في عمنية النظم الشعرى فهو من اسس بناء العمل الادبي والفني ، والخيال قد يكون مجازا حينا أخر او قد يكون غلوا واسرافا حينا تالثا و لكنه على اية حال من عناصر البناء الفنى ، ولما كان الشاعر معتمدا على خياله في خلق صور د الشعرية من تشبيهات واستعارات وكنايات وهو ما يسمى حينا (( بالكذب الادبسي)) للذلك برنست شخصية الرسول الكريم من كونها ذات علاقة بالشعر نظرا لاهمية الرسالة وضرورة الالتزام بالواقع والحقائق في بناء مجتمع جديد و حضارة جديدة دون ان يشتط بها الخيال الى مسالك المثالية والابتعاد عن روح العصر وفهم مقوماته والدفع به الى الامام . وقد علل ابن رشيق القيرواني موقف الآية ـ الكريمة ((بسم . وما علمناه الشعر وما ينبغي له . )) من الشعر ، تعليلا صائبا عندما فسرها بقوله: ((معناها ما الذي علمناه شعرا، وما ينبغي له ان يبلغ عنا شعرا . ولمو ان كون النبي (ص) غير شاعر غض من الشعر ، لكانت اميته غضا من الكتابة ))(١٥٠ ان هذه المقابلة المعنوية في تفسير ابن رشيق فيها شيء من الاصالة وبعد النظر الذي لايري في نفي الشعر عن ا الرسول الكريم ، غضا ، من الشعر وقيمته الاجتماعية والفنية ، فسابن رشيق بمتاز بذوق ادبى مرهف واحساس نقدى صائب ، تجلى كل ذلك في كتابه القيم ((العهدة)) فهو عندما يفسر بعض آيات من القرآن الكريم انما يفسرها بروح ادبية أخذا بعين الاهتمام دراسة ابعاد القضية الشعرية واهميتها في حياة العرب الادبية .

ومهما يكن من امر هذه التعليلات فاتها لن تنكر حقيقة واقعة تلك هي الرسول الكريم كان قد اتخذ موقفا صريحا من الشعر العربي منه اول ظهور الدعوة الاسلامية ذلك الموقف المستمد من روح القسر آن والاسلام دينا . وعقيدة ونظاما وهو موقف المشجع له طالما انه يعبر عن مثل وقيد اسلامية جديدة تجعل من القصيدة العربية مثلا شمعريا يتسلم بالانسانية والاخلاقية الرفيعة بعيدا كل البعد عن الابتذال والتقوقع في دائرة اغسراض فردية من غزل فاحش الى هجاء قاس ومدح كاذب وفخر جاهلي مبالغ فيه وخمرة وتنابز بالالقاب . فقد روي عن النبي محمد (ص) انه قسال : انما الشعر كلام )) مولف ، فما وافق الحق منه فهو حسن . وما لمد ويوافق الحق منه فهو حسن . وما لمد ويوافق الحق منه فلا خير فيه )) . (١٠) لذلك فان الجانب الاخلاقي والاجتماعية التي يحققها الشعر العربي تلك هي ((موافقته نلحق )) وهذ اكسالاجتماعية التي يحققها الشعر الطيب الذي يتذوقه ويشجعه بناء على النظرة السابقة في قوله (الما الشعر كلام ، فمن الكلام خبيث وطيب .)) (أنا .

اقول ان النبى محمدا (ص) ليس بشاعر ، ولكن ذلك لايعنى باي حسال من الاحوال بانه غير قادر على تذوق الشعر فنا برع به العرب فسجلوا فيه كل خواطرهم وافكارهم وتقانيدهم ونظرتهم الى الحياة مهما كانت سساذجة بدانية او اصينة عميقة ، فلا يشترط في تذوق الشعر ان يكون شاعرا لكى يتحسس مواطن الجمال والابداع فيه ويدرك نقاط الضعف والابتذال فيه .

فهناك اكثر من اشارة وخبر الى اعجاب الرسول ببعض القصائد العربية وشوارد الابيات المتداولة المعروفة في الاوساط الادبية وقتنذ . فقد اعجب بقصيدة كعب بن زهير :

# بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

متيم اثرها لم يجز مكبول

بما فيها من معان وجرأة واعتراف ورمز ، اعجابا جعله يقدم للشاعر بردته الشريفة هدية ، اقترنت القصيدة بها وسميت من اجل ذلك ((بالبردة)) . وقد روي ايضا انه عندما قدمت الخنساء الشاعرة مع قومها بنسي سلم لتبايعه فانشدته شينا من شعرها ، فكان يبدي اعجابه ويقول : ((هيه ياخناس )) ويومي بيده (۱٬۰۰) . كل ذلك ادراك منه لواقع الشعر العربي ومدى تعلق العرب به وضرورة تشجيع الطيب منه . اما اعجابه بشوارد الابيات المتفرقة فقد جاء ذكرد في اكثر من مكان فقد روى عنه بانه قال : ((اصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد : الا كل شيء ما خلا الله باطل .)) (۱٬۰۰ وقد سمع قول عنترة :

#### ولقد ابيت على الطوى و اظله

حتى انال به كريم الماكل

فيعجبه ايثار عنترة وطيبة نفسه وسماحتها حتى انه ليقول: (( ما وصف لي اعرابي قط فاحببت ان اراه الا عنترة )) (۱۱ وليم يغفيل النبي (ص) اهمية الشعر كسلاح لفظي في معركته ضد اعدائه من المشركين ، وهنيا

104

اسفار في النقد والترجمة

مكان اللفظة الشعرية المعبرة دورا كبيرا في الصراع العنيف بين الاسلام ومعارضيه استخدام الشعر في مثل ذلك الصراع انما هو دليل آخر على التاكيد على اهمية الشعر في حياة الاسلام الجديدة وحجة واضحة على اصالة موقف الاسلام منه . ذلك الموقف الدذي لسد يعرف الثنائية او الازدو اجية في تقرير الحكم او تقدير الموقف ، ومن ذلك قوله في هجاء شعراء الاسلام لمشركي قريش : ((فو الذي نفسي بيده لكانما ينضحونهم بالنبل )) أن ويعلل الشريف الرضي هذا القول ، فيقول : ((فكانسه عليه الصلاة والسلام قال شققوا جلودهم بنبلكم كما تتشقق الحية الشحر عن طوالع اوراقه ونواجم افنانه . )) (٢٠٠) .

وعندما سمع الرسول بعض الشعر الذي هجى به ، قال : ((ن مثليء جوف احدكم قيما حتى يريه خير له من ان يمتنىء شعرا ، )) وقد ظن بعض الدارسين ان هذا القول دليل على الغض من قيمنة الشعر بنظر الرسول و الاسلام ، وهذا الظن متات دون ادنى ريب من عدم ادراك المناسبة التي قيل فيها هذا القول ، ثم ان هذا الظن ينفى المواقف السليمة التي وقف فيها الرسول معبرا عن رايه في الشعر في اكثر من مجال ومناسبة وقد مر ذكر اغلبها والا كيف يستطيع الباحث الادبى ان يفسر قوله (ص) : ((ان من الشعر لحكمة ، وان من البيان لسحرا ، )) في ان لد يكن لكل قول مناسبة وحكمة ودلالة يجب ادراكها والالتزام بها في فهم مثل ذلك القول بعيدا عن التعميم و التطرف

101

اسفار في النقد والترجمة

اللذين لا يمتان الى واقع الدراسة الادبية والمنهج التحليلي بصفة . فساذا الشفنة الى هذه الحقيقة الادبية ان الرسول - كما روي عنه انه قال بعض الابيات . كالبيت التالى يوم حنين :

((انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب،)) المنا النبي المطلب،

وروي أنه لما دخل الغار عند الهجرة ، اصابت الحجارة اصبعه فدميت فقال

(زهل الت الا اصبع دميت

وفي سبيل الله ما لقيت )) (١٠٠١

سيسر لا موقف من الشعر بكل وضوح وهو موقف المتسجع على التسمن بالكلمة الشعرية الحكيمة والتي وصفها (ص) ((بانها ضالة الحكيم حينما وجدها فهو احق بها . ))(٢) وبذلك يرسم النبي اخلاقية جديدة للشعر فهو لايريده شعرا طليقا متحررا من القيم و المثل الاخلاقية كما مفيم البعثم معنى الحرية الفنية ، بل اراد له ان يكون فنا مختارا يحقق وفله أخذه جنماعية تستوعب معنى البناء والتقدم وتصوير الواقع وفق فلسفة نوند في رحابها الحرية في الفن والتعبير ، وقديما تنبه بعيض الفلاسيفة والسفكرين الى الغاية الاخلاقية التي قد كان للشعر فيها دور كبير لما فيه من موسيفي ونغم تحبب تلك الغاية الى نفوس الجماهير فقد ادرك مسئلا الفيليوناني افلاطون خطر انحراف الشيعر او الفين عين غايته

الإخلاقية فعارض اشد المعرضة نظرة الفسطانيين الذين (إكان فنهم يقهم علم التمويه والخداع))(٢٠٠ لذلك كان افلاطون يطلب الحقيقة في الصورة الْفُنية لاَفِي اللَّذَة أو الاَنفعالات الحادثة في النفس أو بعبارة أخرى أنه كسان برى ان الفن مرتبط بالاخلاق وان الاعمال الادبية والاثار الفنية انما هي وسينة لاظهار الحقابق الاخلاقية ، وقد اكد افلاطون على ((الحقيقة)) في كل ما صدر وقال واعلن من اراء في الشعر بخاصة والفن بعامة فقد اظهر اعجابه بهوميروس ووصفه بانه سيد الشعر اليوناني ورائده ولكن ذلك لا يمنعه من أن يقرر (( بأن احترام الفرد يجب أن لا يكون أكثر من احتسرام الحقيقة ذاتها)) الأمر الذي جعله يرى في الفين وظيفية اجتماعيية واخلاقية تسعى الي اظهار تلك الحقيقة وتقديرها واخيرا الاعجاب بها على لممان الشعراء والفنانين، لذلك فان موقف الرسول من الشبعر انمسا هيو التاكيد على اهمية تلك الوظيفة الاخلاقية وتصوير الحقيقة بعيدة عن اي تزييف او مبالغة لذلك فان كون الرسول ليس بشاعر لايمكن ان يكون نفيا لهذد ((الحقيقة) او غضا من الاسلوب الشعرى الذي يصورها ويحببها الى النفوس .

اما الحقيقة الثانية المستنتجة من معنى الايات الكريمة السالف ذكرها ، فهى دفع دعاوى فريش او غير قريش من القبائل العربية التي زعمت ان القران شعر او ضرب من الشعر ، فهى حقيقة ذات صلة باسلوب القسران الكريم ومكان الكلمة من الاية الكريمة بناء على التركيب اللغوي والادبسي

الذي يعرفه العرب وخصوصا قبيلة قريش التي بدأت تكون لنفسها - بحكم ظروفها الدينية والتجارية السياسية والاجتماعية وانتشار الاسواق الثقافية في بينتها - لهجة عربية ادبية عالية بعيدة كل البعد عن الفروق اللهجيسة المعروفة بين القبائل الاخرى وقد وصف ابن فارس ، من انمة اللعة العربية في القرن الرابع الهجري هذه اللهجة ، بقوله : ((كانت قريش مع فصاحتها وحسن لغاتها ، ورقة السنتها، اذا اتتهم الوفود من العرب تخيروا من كلامهم واشعارهم احسن لغاتهم ، واصفى كلامهم ، فاجتمع ما تخيروا من تلك اللغات الى نحانزهم ، وسلائقهم التي طبعوا عليها فصاروا بذلك افصح العرب . ))(") لذلك كانت قريش خبيرة باللفظة الفصيحة سواء اكانت شعرا ام نثرا وهي تعودت سماع الشعر الفصيح على لسسان شبعرائه الفحول وخطب الخطباء المفوهين في اسواقها ومواسمها المختلفة فكان ذوقها الادبى خلاصة تجربة زمنية عميقة الجذور والمدى لذلك فانها عندما سمعت اول سور القرآن الكريم - وهي السور المكية التي تمتاز بالأيات القصيرة المنغومة واطراد السجع فيها - طنت ان هذا الذي يقوله محمد ما هـو الا شعر او ضرب من الشعر لذلك حاولت التقليل من قيمته بالموازنية اليي كنزها الشعرى الغزير الذي تكون عبر سنين طويلة ولشعراء كثيرين، وقد اسفرت عن معارضتها لهذه الدعوة الانسانية السمحاء المتمثلة بالقران الكريم .

اما في القران شعر فمسالة لها اعتبار خاص فان اكثر الباحثين العسرب والمسنمين حاولوا رصد كل الظواهر الفنية المتوفرة في القران في محاولة الستكشاف جوانيه البلاغية والفنية المختلفة نظرا لما يتمتع به من منزلية الدبية و الغوية رفيعة في حياة العرب والمسلمين ، ومن هؤلاء الباحثين من حاول اثبات وجود شعر فيه ومنهم من ذهب الى ان ((قالب القسران مسن القوالب الشعرية . )) (أنا وهي نظرية ترى في القالب الشعرى قافية فقط وخصوصا في النماذج القرانية المسجوعة محاولة تبرير وجوده في بعض اياته التي تجرى على البحور الشعرية المعروفة . فبعضها ابيات متكاملة وبعضها مجرد اشطر موزونة (٢٠) ولكن هذه النظرة لا يمكن تطبيقها على كل آيات القرآن بسوره المكية و المدنية التي لا تلتزم قافية ولاحتم ما يشبه الوزن الامر الذي جعل هذه النظرة عمومية وهي من باب تغليب الجزء على الكل ، وقد علل الجاحظ أطراد الكلام الموزون المقفى – الشعر - على لسان بعض الناس دونما قصد شعرى او صياغة مقصودة عندما قال: ((اعلم انك لو اعترضت احاديث الناس وخطبهم ورسائلهم لوجدت فيها مثل مستفعلن فاعلن كثيرا ، و ليس احد في الارض يَجعل ذلك المقدر شعرا . ولو أن رجلا من الباعة صاح (من يشتري باذنجان)لقد كان تكلم وكلام في وزن مستفعان مفعولات ، فكيف يكون هذا شعرا و صاعبته لسم بت ، اللي الشعر.

ومتَل هذا المقدار من الوزن قد يتهيا في جميع الكلام، واذا جاء المقدار الذي يعلم انه من نتاج الشعر والمعرفة بالاوزان والقصد اليها ، كان ذلك شعرا))("") وبناء علم تعليل الجاحظ هذا فانه يرى ان توفر القصد الشعرى و المعرفة بالاوزان او الشكل الشعري هي التي تقرر كون الكلام شبعرا او نثرا ، ولما كان القران الكريم لم يقصد من وراء بعض الإيات التي ربمتا تكون جارية مجرى الابيات او الشطور ، قصدا شعريا خاصا لان ذلك لم يضطرد في أياته الكريمة ولانها من ناحية اخرى لاتلتزم قالبا شعريا فسان ماورد في القران مما يشبه الشعر وزنا وقافية ليس شعرا بالمعنى الفني المعروف عند العرب ، بينما يرى فريق آخر من الباحثين من امثال وليم مارسيه ومن تابعه من الباحثين العرب كالدكتور طه حسين بان ((القرآن خال من النشر خلود من الشعر . ))("") وهذا يعنى ان الشخصية الاسلوبية للقرآن تتضمن الطبيعة النثرية العالية والطبيعة الشعرية روحا متمثلة في الوان النثر المسجوع الموجودة فيه كالسجع القصير الذي يدور حول جمل و كلمات كقوله تعالى في سورة الرحمن المكية او المدنية على قول بعضهم ((بسم . الرحمن ، علم القران ، خلق الانسان ، علمه البيان ، الشهس والقمر بحسبان ، والنجم والشجر يسجدان . )) او قوله تعالى في سورة النجم المكية : ((بسم . والنجم اذا هوى ، ما ضل صاحبكم وما غوى ، وما ينطق عن الهوى ، ان هو الا وحى يوحى ، علمه شديد القوى ، ذو مرة فاستوى . )) والسجع الطويل الذي يعتمد على جمل طويلة . وفي القسران

لون ثالث من السجع نستطيع ان نصطلح عليه باسم ((السجع المرصع)) او ((سجع السجع)) ومعناه السجع الذي تزدوج او اسطه او غيرها من اجزائه علاوة على ازدواج فواصله واتفاقها في الروي كقوله تعالى من سورة العاديات المكية: ((بسم. والعاديات ضبحا، فالموريات قدحا، فالمغيرات صبحا، فآثرن به نقعا، فوسطن به جمعا.)) وهناك لون رابع من السجع وهو ان تتكرر فقرة في تضاعيف الكلام فتكسبه رنة موسيقية خاصة كما هي الحال في سورة الرحمن التي تكررت فيها الآية الكريمة ((فباي آلاء ربكما تكذبان)) اكثر من ثلاثين مرة بعد عدد معين من الآيات وقد اصطلح على هذا اللون من السجع باسم ((السجع المحلي بالعائد))(٥٦)

فشخصية القرآن الاسلوبية اذن على هذا الراي شعرية نثرية ، اي ان نثره فني رفيع لا يخلو من روح شعرية متمثلة بقافية سجعه ، وسجعه لا يخلو من روح نثرية متماسكة البناء . ومهما يكن من حقيقة هذه الاراء و النظريات فان القران قد نزل باساليب العرب المعروفة في عصره ، فبهرهم باعجازه وروعته وبلاغته ، وما تحديه للعرب على الاتيان بمثله الا دليل صادق على واقعية اسلوبه المعروفة بين العرب – ارباب الفصاحة والكلم البليغ – والا انتفى

المعنى المنطقي لمثل ذلك التحدي ، لو كان القرآن حقا غريبا عن العرب من حيث الاسلوب والبناء الادبي واللغوى.

175

اسفار في النقد والترجمة

اما الحقيقة الثالثة التي تخص تقييم الشعر والشعراء فان الآية الكريمة ((بسم . والشَّعراء يتبعهم الغاوون ، الم تر انهم فـي كـل واد يهيمـون . وانهم يقولون ما لا يفعلون ، الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون )) . واضحة في تقسيمها للشعراء على قسمين : هم الشمعراء الطالحون الذين يتبعهم الغاوون ودعاة اللذة و الهوى و اصحاب الازدواجية او الثنانية في السيرة او مسن لا يقرن قوله بفعل . وقد فسر الزمخشري كلمة ((الغاوون)) بالسفهاء والشطار او الرواة و الشياطين، وقيل انهم القصاص الذين يكذبون في قصصهم ويقولون ما يخطر ببالهم . وقيل هم شعراء قريش (٢٦) ، وقال ابن عباس يريد شعراء المشركين ومنهم عبد الله بن الزبعر السهمى وابو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب وهبيرة بن ابى وهب المخزومي ومسافع بن عبد مناف وابو عزة عمرو بن عبد الله ، كلهم من قريش وامية ابن ابي الصلت الثقفي قالوا: ((نحن نقول مثل محمد - وكانوا يهجونه ، ويجتمع اليهم الاعراب من قومهم يستمعون اشعارهم واهاجيهم )) . (٣٧) ويذكر الطبرسي عن قتادة ومجاهد أن المسراد بالشعراء ((الذين اذا غذ بوا سبوا واذا قالوا كذبوا وانما صار الاغلب عليهم الغي ، لان العالب عليهم الفسق ، فإن الشاعر يصدر كلامه بالتشبيب . ثم يمدح الصلة ويهجو على حمية الجاهلية فيدعوه ذلك الي الكذب

و وصف الانسان بما ليس فيه من الفضائل والرذائل ، ))("" فشاعر هذه صفاته لا يلتزم

باخلاقية معينة و لا يسعى على التاكيد على وظيفة فنه الاجتماعية انما هو شاعر طالح لا يشجعه القران و الاسلام . فالاسلام يريد ادبا هادفا بناء يقوم الشخصية ويغذيها بمكارم الاخلاق لتكون جديرة بمكانها في عالم النور .

اما النوع الثاني من الشعراء فهم الشعراء الصالحون الذين استثناهم سبحانه وتعالى بقوله (( ... الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات و ذكروا الله كثيرا .. )) وهم الشعراء المؤمنون الملتزمون بمباديء الدعوة الاسلامية الداعون لها بالسنتهم وسيوفهم و اذا قالوا شعرا ((قالوه في توحيد الله والثناء عليه . والحكمة والموعظة والزهد و الاداب الحسنة ومدح رسول الله (ص) و الصحابة و صلحاء الامة . وما لاباس به من المعاني التي لا يتلطخون فيها بذنب ولا يتلبسون بشائنة و لامنقصة . وكان هجاؤهم على سبيل الانتصار ممن يهجونهم))(ئت ويذكر اكثر المفسرين لهذه الآية الكريمة بان المراد بالشعراء المستثنين هم : عبد الله بن رواحة ، وحسان بن ثابت ، والكعبان: كعب بن مالك وكعب بسن زهير ، وسائر شعراء المؤمنين ((الذين كانوا ينافحون عن رسول الله (ص) ويكافحون هجاة قريش ))(نا وهؤلاء هم الشعراء الذين عناهم النبي (ص) عندما سئل عن رايه في الشعر فقال : ((ان المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه ، والذي نفس محمد بيده لكانما تنضحونهم بالنبل ))(نا)

من كل ذلك يظهر موقف القران من الشعراء بكل جلاء ووضوح ولا لبس فيه ولا غموض. فاطلاقة لفظة ((الشعراء)) في اول الآية الكريمة فيه استثناء معتمد على اسس ومباديء رسمها الاسلام لشخصية الشعر العربي في مدينته الفاضلة، اما من يحاول من الباحثين فهم كلمة ((الشعراء)) على انها اطلاق عام دون ان يدرك معناها الحقيقي من روح الايات الاخرى، مدعيا بان القران لم يشجع الشعر انما هي محاولة ناقصة غير سليمة لا يمكن الاطمئنان الى نتائجها طالما ان النص القرآني واضح لا يقبل التاويل و التقدير.

فالاسلام الذي اسس حضارة وفكرا يتجلى موقفه من الشعر بعد هذا العرف لمختلف وجهات النظر و الاراء ، وهو موقف صريح ، وهو ان الشعر في نظره يجب ان تكون له رسالة انسانية ووظيفة اجتماعية وقيم اخلاقية يسعي الى تطبيقها وتثبيتها ، وانسانية القصيدة العربية نابعة بلا ريب ، من انسانية اغراضها او مضمونها التي اراد لها القرآن ان تسمو عن المحلية والعصبية القبلية والاقليمية لتحاكي مثلا انسانية رفيعة فتصور العدالة و الخير وتدافع عن روح الاسلام ومبادئه النبيلة . فالاسلام لم يؤثر في شكل القصيدة العربية بقدر ما اثر في مضمونها ووظيفة ذلك المضمون الاخلاقية والاجتماعية . فالقرآن الكريم اراد للشعر العربي ان يكون اسلاميا و انسانيا بكل ما في هذه الكلمة من معنى ومعنى .

#### المصادر والملاحظات

- ۱- اليزابيث درو . الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ، ترجمة السدكتور محمسد ابراهيم الشوش ، بيروت ، سنة ١٩٦١ ص ٢٧ .
- ۲- المورخون وروح الشعر ، ايمري نف ، ترجمة د ، توفيق اسكندر ،
   القاهرة ، ۱۹۳۱ ، ص ۱۲ .
  - ٣- المصدر نفسه، ص٢.
- ٤- المرزوقي ، شرح ديوان الحماسة ، القسم الاول ، ط ١ ، مطبعة لجنة التاليف والترجمة و النشر ، القاهرة ، سنة ١٩٥١ ، ص ٣ .
- التبريزي ، شرح ديوان الحماسة ، مطبعة حجازي ، القاهرة ،
   سنة ١٩٣٨ ، ص ت المقدمة .
- ت علي عبد العزيز الجرجاني ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ، ط ٣
   . القاهرة . سنة ١٩٥١ ، ص ١٧ .
  - ٧- المرزوقي شرح ديوان الحماسة ، ج ١ ، ص ٩ .
  - ٨- التبريزي ، شرح ديوان الحماسة ، ج١ ، ص ٤ .
- 9- عباس محمود العقاد ، اللغة الشاعرة ، القاهرة . سنة ١٩٠٠ ص
  - ' العقاد ، المصدر نفسه ، ص ٨٦ .

171

اسفار في النقد والترجمة

- ۱۱- السيوطي . المزهر ، ط السعادة . مصر ، سنة ١٣٢٥ هج ٢ . ص ٢٩١ ، يحى الجبوري ، الاسلام و الشعر ، بغداد ، سنة ١٩٦٤ ، ص ٤٣ .
- ۱۲- الشريف الرضي ، المجازات النبوية ، القاهرة ، سنة ١٩٣٧ . ص ١٢٠ ١٢٩ . الاغاني ، ج ٤ ، ص ٤٠ ، الجبوري . المصدر السابق . ص ٦٤
  - ١٢- ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج ٥ ، ص ٢٧٧ .
- 1 ٤ ابن رشيق القيرواني ، العمدة ، مطبعة السعادة ، القاهرة ، سنة ١٩٠٧ . ج ١ . ص ٢٩ .
- 0 1 الدكتور محمد مصطفى هداره ، القرآن الكريم ، ص 99 ، (مجلة العربي ، العدد ١٠٣ ، حزيران ، سنة ١٩٦٧ ) . العمدة ، ج١ ، ص ٣٠. ١ العمدة . ج١ ، ص ٢٧ .
- ۱۷- العمدة ج ۱ . ص ۲۷ . الجبوري ، المصدر السابق ، ص ۵۳ ، علي فهمي جابي زاده ، حسن الصحابة في شرح اشعار الصحابة ، الاستانة ، سنة ۱۳۲٤ ه ، ج ۱ ، ص ۱۲ .
- ۱۸ النويري ، نهاية الارب ، دار الكتب المصرية ، القاهرة ، سنة ١٩٢٩ . ج ١٨ . ص ٢٦ .
- ۱۹ صحیح ابی مسلم البخاری ، القاهرة ، سنة ۱۳۱۱ ه ، ج۸ ، ص

#### 179

- ۲۰ الاغاني ، ج۸ ، ص ۲٤٣ .
- ٢١ الشريف الرضى ، المصدر نفسه . ص ١٢٨ ١٢٩ .
- ٢٢- الشريف الرضى ، المصدر نفسه ، ص ١٢٨ ، ١٢٩ .
- ٢٣ الشريف الرضي ، المصدر نفسه . ص ٩٠ ٩١ . صحيح البخاري
- ، ج ٨ ، ص ٤٥ ، وانظر ايضا : علي فهمي ، حسن الصحابة في شرح اشعار الصحابة . ج ١ ، ص ١٥ .
- $^{1}$  الشريف الرضي ، المصدر نفسه ، ص  $^{1}$  . صحيح البخاري ، ج  $^{1}$  ، ص  $^{1}$  ، ص
  - ٢٥ ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، ج٥ ، ص ٢٨٢ ٢٨٣ .
    - ٢٦- المصدر السابق نفسه .
    - ٢٧ الشريف الرضى ، المصدر نفسه ، ص ١٥١ .
      - ۲۸ د . هدارة ، المصدر السابق ، ص ۹۸ .
- Plato. The Republic, The Penguin Classics, London, 79
  - ٣٠ ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة ، ص ٢٣ .
  - ٣١ د . هدارة ، المصدر السابق ، ص ٩٤ ، ٩٥ .
- ۳۲ الدكتور عناد غزوان اسماعيل ، محاضرات في الادب العربي ، مكتب بغداد ، سنة ١٩٦٥ ، ص ۲۷ ۲۸ ، د . هداره ، المصدر السابق ، ص

- 99، الدكتور محمد مهدي البصير، عصر القرآن، بغداد، سنة ١٩٤٧، -9
- ۳۳ الجاحظ ، البيان و التبيين ، ج۲ ، ص ۲٤ ، د . هداره ، المصدر السابق ، ص ۹۰ ۹۱ .
- ٣٤ الدكتور البصير ، عصر القرآن ، ص ١٣ ، الدكتور عناد غزوان اسماعيل ، محاضرات في الادب العربي ، ص ٢٦ .
- ٥٣ الدكتور البصير ، المصدر السابق ، ص ١٣ . الدكتور عناد غــزوان
   اسماعيل ، محاضرات في الادب العربي ، ص ٢٧ ٢٨ .
- ٣٦- الزمخشري ، الكشاف ، دار الكتاب العربي ، بيروت ، ج ٣ ، ص ٣٠.
- ۳۷ الزمخشري ، الكشاف ، ج ۳ ص ۳٤٤ ، الطبرسي ، مجمع البيان ، ج ۹ ، ص ۱۹۲ .
  - ٣٨- الطبرسي ، مجمع البيان ، ج ١٩١ ، ص ١٩٢ .
  - ٣٩ الزمخشري ، الكشاف ، ج ٣ ، ص ٣٤٤ ٣٤٥ .
- ٠٤- الطبرسي ، مجمع البيان ، ج ١٩ ، ص ١٩٢ ، الزمخشري ، الكشاف ، ج ٣ ، ص ٣٤٥ .
  - ١٤ الطبرسي ، مجمع البيان ، ج ١٩ ص ١٩٢ ١٩٣ .

# السيرة العلمية للمؤلف

الأسم الثلاثي: الدكتور عناد غزوان أسماعيل

مكان الولادة: الديوانية / محافظة القادسية - ١٩٣٤

المهنه الحالية : أستاذ في قسم اللغة العربية / كلية الآداب / جامعة بغداد

المرتبة العلمية: أستاذ

الأختصاص العلمى: الأدب الجاهلي والنقد العربي القديم

توفي في ٢٠٠٤/١٠/٩

#### الشهادات العلمية :

- ١-ليسانس آداب (شرف) اللغة العربية وآدابها / دار المعلمين العالبة يغداد ١٩٥٦
- (Reading University) (Dip. Ed) حامعة ردنك ۲ الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 الدبلوم العالي / جامعة ردنك (1909 العالي / جامعة (1
  - ٣-شهادة التعليم والكفاءة (T.C) / جامعة ردنك أنكلترا ١٩٦٠
     ١٩٦٣ انكلترا ١٩٦٣
     ١٩٦٣ انكلترا ١٩٦٣
     الآداب (Ph.D) جامعة درم أنكلترا ١٩٦٣
     الاداب (Durham University)

# الوظائف العلمية والأدارية :

- ١ معاون العميد في شؤون الأدارة كلية التربية / جامعة بغداد
   ١٩٦٨ ١٩٦٨
- ٢ عميد كلية أصول الدين / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
   بغداد ١٩٧٣
- ۳- رنیس قسم اللغة العربیة و آدابها کلیة الآداب / جامعة بغداد
   لمرتین من ۱۹۹۰ ۱۹۹۳ و من ۱۹۹۹ ۲۰۰۲
- ٤- رنيس جمعية المترجمين العراقيين / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغداد منذ عام ١٩٩٨ لغاية عام ١٩٩٨
- رئيس المجلس الأعلى للجمعيات العلمية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغداد ١٩٩٢ ١٩٩٣
- ٦- رئيس اللجنة الوطنية العليا للغة العربية / وزارة التربيسة بغداد ١٩٩٧ الى الآن
- ٧- رئيس لجنة فحص سلامة اللغة العربية في جامعة بغداد ٢٠٠٠ الى الآن
- ۸- كان أستاذا متفرغا في معهد الدراسات الشرقية جامعة أكسفورد / أنكلترا ۱۹۸۰ ۱۹۸۱
- 9- أستاذا زائرا في جامعة صنعاء الجمهورية اليمنية للأعـوام ١٩٩٧ ١٩٩٩
  - ١- رنيس الأتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين ٢٠٠٤
  - ١١- رئيس تحرير مجلة المورد وزارة الثقافة بغداد ٢٠٠٤

### العضويات العلمية والأدبية :

- ١- عضو أتحاد الأدباء العراقيين بغداد
- ٢- عضو جمعية المترجمين العراقيين / عضو الاتحاد الدولي
   للمترجمين
- عضو جمعية الترجمة الأدبية الأتحاد الدولي للمترجمين
   (F.1.T) باريس (M.LIT) .
  - ٤- عضو رابطة نقاد الأدب في العراق
- ٥- عضو الجمعية الأدبية الملكية البريطانية (١١.٢.٥.١) في لندن منذ عام ١٩٦٣
- 7- زميل الجمعية الآسيوية الملكية البريطانية (F.R.A.S) في لندن منذ عام ١٩٦٣
  - ٧- عضو أتحاد الأدباء والكتاب العرب
- ٨- عضو في دائرة علوم اللغة العربية في المجمع العلمي
   العراقي
  - ٩- عضو مؤازر في المجمع العلمي العراقي ببغداد
  - ١٠ عضو أستشاري في قسم الترجمة / بيت الحكمة ببغداد

# المؤتمرات والندوات الأدبية والعلمية:

- ١ - مؤتمر الأدباء العرب السابع / ١٩٦٩
- ٢ مؤتمر الأدباء العرب العاشر / ١٩٨٣

- مهرجانات المربد الشعري في بغداد والبصرة مند عام
   ۱۹۷۲
  - -مهرجان أبى تمام الموصل ۱۹۷۱
    - ٥ -مهرجان المتنبي بغداد ١٩٨٠
- ندوة الأدب في الخليج العربي الأتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أبو ظبي دولة الأمارات العربية المتحدة للفترة من ١٠-١٤ / يناير (كانون الثاني) ١٩٨٨
- الموتمر الثاني عشر للأتحاد الدولي للمترجمين (F.I.T)
   بلغراد للفترة من ۱-۸ آب ۱۹۹۰
- موتمر النقد الأدبي الرابع جامعة اليرموك / أرجد / الأردن
   تموز ۱۹۹۱
  - ٩ -ندوة الشريف الرضى في بغداد ١٩٨٦
- ١٠ المؤتمرات العلمية لجامعات بغداد ، المستنصرية ، الموصل ،
   البصرة ، الكوفة ، بابل ، القادسية ، تكريت
- ١١ مؤتمر النقد الأدبي جامعة جرش / الأردن تموز ٢٠٠٠
   ١٢ ندوة المقاومة في الأدب العربي أتحاد الأدباء والكتاب العرب دمشق ٢٠٠٠
- ١٣ ندوة الرؤاية والقصة العربية أتحاد الأدباء والكتاب العرب بغداد ٢٠٠١

# الرسائل العلمية:

١-أشرفت على (٣٥) خمس وثلاثين رسالة دكتوراة موزعة على
 جامعات العراق.

٢-أشرفت على (٣٦) ست وثلاثين رسالة ماجستير موزعـة
 على جامعات العراق.

٣٣ أناقشت (٣٣) ثلاث وثلاثين رسالة ماجستير ودكتوراه في اللغة الأتكليزية واللسانيات والترجمة في جامعات العراق.

؛ -ناقشت (۱۸۷) رسالة دكتوراة في اللغـة العربيـة و آدابهـا موزعة على جامعات العراق ومنها أول رسالة دكتوراه فـي جامعـة صنعاء في ۱۹۹۸/۷/٥

٥-ناقشت (١٧٠) رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها موزعة على جامعات العراق ، وناقشت أول رسالة ماجستير في كلية التربية / جامعة عدن في ١٩٩٧/٨/٩

آ-ناقشت (١٠) رسائل دكتوراة في الهندسة المعمارية في جامعة بغداد والجامعة التكنلوجية وأشرفت على أول رسالة دكتوراة في الهندسة المعمارية في العراق عام ١٩٩٦

٧-ناقشت (١١) رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية في جامعة بغداد والجامعة التكنلوجية منذ عام ١٩٩٦ الى الآن كما قام بمناقشة (٤) رسائل دكتوراة في اللغة العبرية في كلية اللغات / جامعة بغداد

#### النتاج العلمي :

ج

أ - الكتب:

١--مكانة القصيدة العربية بين النقاد والرواة العرب / النجف الأشرف

٢ -المربثاة الغزلية في الشعر العربي -بغداد ١٩٧٤

٣-القصيدة العربية أصلها وخصائصها وتطورها الى نهاية العصر الأموى (باللغة الأنكليزية) - جامعة بغداد ١٩٧٨

٤ - التحليل النقدي والجمالي للأدب - دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد ٥٨٥

٥-أفاق في الأدب والنقد - دار الشؤون الثقافية العامة - بغداد - ١٩٩٠

٢-مستقبل الشعر وقضايا نقدية - دار الشؤون الثقافيــة العامــة يغداد - ١٩٩٤

النقد الأدبي (بالأشتراك مع الدكتور علي جواد الطاهر) - وزارة التربية - بغداد ۱۹۷۹

۸−النقد التطبیقی (بالأشتراك) كلیة الآداب حوزارة التعلیم العالی والبحث العلمی - بغداد ۱۹۸۹

9-تأريخ النقد العربي (بالأشتراك) كلية الآداب -وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - بغداد ١٩٨٨

١٠-الادب العربي (بالأشتراك) / وزارة التربية ١٩٦٩

- ۱۱ مختارات من أدب الجاحظ (بالأشتراك) وزارة الثقافة والأعلام بغداد ۱۹۸۱
  - ١٢ نقاد الأدب / مترجم بغداد ١٩٧٨
- ١٣-الأحساس بالنهاية دراسات في نظرية القصلة / مترجم بغداد ١٩٧٩
- : ۱-خمسة مداخل الى النقد الأدبي مترجم بغداد ط۱ ۱۹۸۱ ط۲ ۱۹۸۱ ط۲ ۱۹۸۳ ا
  - ١٥٠-لوركا مجموعة مقالات نقدية مترجم بغداد ١٩٨٠
- ۱۰ المعجمية العربية نشأتها وتأريخها -مترجم / المجمع العاميي العراقي ببغداد ۲۰۰٤ ، ونشرت فصول منه مابين ۱۹۷۹ .
- ١٧ مرفأ الامواج مباحث نقدية في الأدب العربي دار غصون بيروت ١٩٨٣
- ١٨ -نقد الشعر في العراق بين التأثرية والمنهجية دار الشيوون
   الثقافية العامة بغداد ١٩٩٩
- ١٩ أصول نظرية نقد الشعر عند العرب ومدارات نقديــة مركــز
   عبادي للدراسات والنشر صنعاء ١٩٩٨
- ٢٠ -قراءات نقدية في الأدب العربي مركسز عبسادي للدر اسسات
   والنشر صنعاء ١٩٩٨
- ٢١ مدخل الى الشعر الجاهلي مركز عبادي للدراسات والنشر صنعاء ٢٠٠٠
  - ٢٢- محاضرات في الأدب الأسلامي مكتب بغداد ١٩٧٣

- ٢٣ -- محاضرات في الشعر الجاهلي مكتب بغداد ١٩٦٧
- ٢٠- دراسات أدبية باللغة الأنكليزيــة (بالأشــتراك) وزارة التعلــيم
   العالى و البحث العلمى بغداد ١٩٨٧
  - ٢٥ أصداء دراسات أدبية نقدية أتحاد الأدباء والكتاب العرب دمشق ٢٠٠٠
    - ٢٠- الناقد المعاصر والموروث العربي معد للطبع
    - ٢٧ أوراق أستشراقية في اللغة والأدب العربي معد للطبع
       راجع الكتب المترجمة الآتية :
      - ١ -الصورة الشعرية سي. دي. لويس بغداد ١٩٨٢
    - ٢ النقد و النظرية النقدية جرمي هاوثورن بغداد ١٩٩٠
      - ٣-سبات الحياة ريجاروكورون بغداد ١٩٨٦
        - ب البحوث: له أكثر من أربعين بحثا منها:
          - ١ أصول نظرية نقد الشعر عند العرب
        - ٢- قراءة عصرية في أدب الذئب عند العرب
        - " نزعة السخرية والتمرد في شعر الحطينة
          - موقف القرآن الكريم من الشعر العربي
          - د- المعنقات وجهود الأستشراق البريطاني
    - . . . اثر الشعر العربي القديم (المترجم) في الشعر الأتكليزي
      - ٧٠ أبن خلدون ناقدا
      - الزمن في ملحمة كلكامش
      - ٩- نقد الترجمة او النقد الترجمي
      - ١٠ البناء الفنى في قصيدة الشريف الرضي

- ١١ الشكل والمضمون في الشعر العربي المعاصر
  - ١٢ التقافة والتغيير الأجتماعي
- ١٣ --مفهوم علم الجمال الأدبي عند أبي حيان التوحيدي
  - ٤ ١ التحليل الأسلوبي والتفسير الأدبي (مترجم)
    - ٥١ المفضليات (مترجم)
  - ١٦ تحليل قصيدة المواكب لجبران خليل جبران
    - ١٧ الصورة في القصيدة العراقية الحديثة
    - ١٨ نزعة التمرد في حياة المتنبى وشعره
      - ١٩ منهج النقد الأدبي عند طه حسين
        - ٢٠ الشاعر العربي واللغوى العربي
          - ٢١ في الشعر العراقي الحديث
      - ٢٢ وطنيات الشيخ محمد رضا الشبيبي
    - ٢٣- الوعى القومي في الشعر العربي الحديث
      - ٢٤- الأستشراق البريطاني واللغة العربية
  - ٢٥ بناء القصيدة والصورة الشعرية عند الأثرى
    - ٢٦ طريق الشاعر الى المعرفة (مترجم)
      - ٢٧ اللغة العربية والشعر
      - ٢٨ اللسانيات والنقد الأدبى
      - ٢٩ ترويض النص وسلطة اللغة
- ٣٠-الخليل أبن أحمد الفراهيدي (مترجم عن الأنكليزية)
- ٣١ الشعر وفنونه وتيارات النقد موسوعة حضارة العراق ج ١٣

# شهادات التقدير:

- ١-شهادة تقديرية من أتحاد أدباء وكتاب الأمارات منحت في
   ١٩٨٨/١/١٤
- تشهادة تقديرية / وزارة الثقافة والأعلام في بغداد منحت فيي
   ١٩٩٥/١٢/١
  - ت درع الأمتياز الأدبي أتحاد الأدباء والكتاب في العراق منح في كانون الثاني ١٩٩٤
- عسام جامعة بغداد / الأستاذ الأول فسي كليسة الأداب آذار
   ٢٠٠١
- و شهادة تقديرية من السيد وزير التعليم العالى والبحث العلمي للتميز في الأشراف ومناقشة رسائل الدراسات العليا في العراق منحت في ٢٠٠٢/١/١٨
- ت شكر وتقدير من السيد وزير التربية لجهوده في لجنية النغة العربية يغداد ٢٠٠١
  - تَ شَكْر وتقدير من رؤساء الجامعات العراقية لجهوده العلمية
    - ٧ تكريم المنتدى الأسلامي العراقي بغداد ٢٠٠٤ .
    - ٢٠٠٤ /٧/ ٨ تكريم اتحاد الادباء العراقيين الأربعاء ٨ /٧/ ٢٠٠٤

# الفهرست

| ٥          | تقديم الأستاذ الدكتور داود سلوم            |
|------------|--------------------------------------------|
| ٩          | الفصل الاول: الترجمة والثقافة والجمهور     |
| نن         | الفصل الثاني: أدب المقاومة وحرية الأنسار   |
| ِي         | الفصل الثالث : قراءة في مقصورة الجواهر     |
| لبريطاني٧٥ | الفصل الرابع : اللغة العربية والأستشراق اا |
|            | الفصل الخامس: من صور النقد التطبيقي        |
| v 1        | ترويض النص وسلطة اللغة                     |
|            | الفصل السادس: مكانة القصيدة العربية        |
| 1          | بين النقاد والرواة العرب                   |
| ١ ٢٣       | الفصل السابع: قلق النص وحرية الأبداع.      |
| ئبع العرب  | الفصل الثامن : موقف القرآن الكريد من الت   |

رقم الايداع في دار الكتب و الوثائق ببغداد ٧٦٧ لسنة ٢٠٠٥

طبع بمطابع دار الشؤون الثقافية العام ٢٠٠٤

وزارة الثقافة السعر: ٢٠٠٠ دينار طبع في مطابع دار الشؤون الثقافية العامة الفلاف معتز عناد غزوان